في تَداعى ٱلْحَيْواناتِ عَلَى ٱلْإِنْسانِ عِنْدَ مَلِكِ ٱلْجِنَ

وهي

قِصَّةٌ مَأْخوذَةٌ من رَسائِلِ إِخْوانِ ٱلصَّفاء

تَأْلِيفُ ٱلْعَبْدِ ٱلْحَقِيرِ

ٱلشَّيْحِ ٱلْمُعَلِّمِ فِي ٱلْمَدْرَسَةِ ٱلْكُلِّيَّةِ ٱلْبَرْلِينِيَّةِ فِرِيدْرِخِ ديتَريصي



طبع في مدينة برلين المحروسة سنة ١٨٠٩ المسجية

## بأُسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمِ

THE MEDICAL SERVICES,

# فِي تَدَاعِي ٱلْخَيْوَانَاتِ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ عِند ملِكِ ٱلْجِنِ

إعْلَمْ أَنَّهُ لمّا تَوَالَمْتُ أُولَانُ آدَمَ وَكُثُرِتِ آئَتُشَرَتُ فِي آلْأَرْضِ بَرَّا وَحَرًا سَهْلاً وَجَبَلاً مُتَصَرِفِينَ فِيهَا آمِنِينَ بَعْدَ مَا كَانُوا قَلْبِلِينَ خائِفِينَ مُسْتَوْحِشِينَ مِنْ كَثْرَةِ ٱلسّبَاعِ وَٱلْوُحُوشِ فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانُوا يَأْوُنَ فِي رُوْسِ ٱلْجُبَالِ وَآلْتِلَالِ مُتَحَصِّنِينَ بِهَا فِي ٱلْغَارَاتِ وَآلْكُهُوفِ وَكَانُوا يَأْكُونَ مِنْ ثَمْرِ ٱلْأَشْجَارِ وَيُقُولِ ٱلْأَرْضِ وَحُبُوبِ ٱلنّبَاتِ وَكَانُوا يَسْتَتَرُونَ وَٱلْكُهُوفِ وَكَانُوا يَسْتَتَرُونَ فِي ٱلْبُلُادِ ٱلدَّفِقَةِ وَيَصِيفُونَ فِي ٱلْبُلْدَانِ الشَّجَرِ مِنَ ٱلْحَرِّ وَٱلْبَرْدِ وَيَشْتُونَ فِي ٱلْبُلَادِ ٱلدَّفِقَةِ وَيَصِيفُونَ فِي ٱلْبُلْدَانِ السَّجَرِ مِنَ ٱلْحَرِّ وَٱلْبَرْدِ وَيَشْتُونَ فِي ٱلْبُلَادِ ٱلدَّفِقَةِ وَيَصِيفُونَ فِي ٱلْبُلْدَانِ ٱلْبُورَةِ أَلْكُونَ وَٱلْفَيْدِ وَيَشْتُونَ فِي ٱلْبُلْدَانِ وَآلَعْنَةِ وَيَصِيفُونَ فِي ٱلْبُلْدَانِ وَآلَعْنَةُ مَالْمُونَ فِي ٱلْبُلْدَانِ وَآلْعَبُولِ وَآلْكُونَ وَٱلْفَيْدِ وَالْمَلُولِ وَآلْعَبُولَ وَالْمُولِيقِ وَالْمُعَلِقِ وَالْمُولِيقِ وَمَصَافِقِ وَمَرَّفُوهَا فِي الْبُلْوَلِ وَالْمَوْدِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِيقِ فَي الْبُلْدِي وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِيقِ فَى وَالْمُولِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَمُصَالِحِها فَاللَّهُ وَاللَّولِيقِ وَالْمُولِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَمُصَالِحِها فَالْمُولِيقِ وَمُصَالِحِها فَيصَالِحِها فَاللَّهُ وَالْمُولِيقِ وَمُصَالِحِها فَاللَّهُ وَلَالْمُولِ وَالْمُولِيقِ وَلَولَالِيقِ وَالْمُولِيقِ وَلِيقُولُولِيقُولِيقُولِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقُولِ وَالْمُولِيقُولِ وَالْمُولِيقُولُ وَالْ

ٱلْبَعِيكَةِ وَٱلْآجَامِ وَٱلدِّحَالِ وَتَشَمَّمَ بَنُو آنَمَ فِي طَلَبِهَا بِأَنْوَاعٍ مِنَ كَلِيلِ وَٱلْقَنْصِ وَٱلشَّبَاكِ وَٱلْقَبْصِ وَالْقَبْصِ وَالْقَبْصِ

ثُرُّ مَصَتِ ٱلسّنُونَ وَٱلْأَعْوَامُ عَلَى نَلِكَ إِلَى أَنْ بُعِتَ مُحَمَّدُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا ٱلْإِنْسَ وَٱلْجِينَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى دِينِ ٱلْإِسْلَامِ فَأَجَابُتُهُ طَائِفَةً مِنَ ٱلْجِينِ وَحَسُنَ السَّلامُهَا وَمَصَنَّ عَلَى نَلِكَ مُثَّةً مِن ٱلرَّمَانِ ثَرِّ إِنَّهُ وَلِيَ عَلَى مِنَ ٱلْجِينِ وَحَسُنَ السَّلامُهَا وَمَصَنَّ عَلَى نَلِكَ مُثَّةً مِن ٱلرَّمَانِ ثَرِّ إِنَّهُ وَلَي عَلَى بَنِي الْجَيْنِ مَلِكَ مِنْهُم يُقَالُ لَهُ بِيورَاسُبُ ٱلْحَكِيمُ لَقُبُهُ شَاءِمَرْدَانٌ وَكَانَ دَارُ مَلْكَتِهِ فِي جَرِيرَةً يقَالُ لَهُ بِيورَاسُبُ ٱلْحَكِيمُ اللَّكَوْمِ اللَّحْصِ مَمَّا يَلِي خَطَّ مَمْلَكَتِهِ فِي جَرِيرَةً يَقَالُ لَهَا بَلاصَاغُونُ فِي وَسُطِ ٱلنَّجَرِ ٱلْأَخْصَرِ مَمَّا يَلِي خَطَّ مَمْلَكَتِهِ فِي جَرِيرَةً الْقَواء وَالتَّرْبَةِ فِيهَا أَنْهَارً عَلْبَةً وَعُيُونَ فَوَّارَةً وَهِي كَثِيرَةُ ٱلرِيفِ وَالشَّرَافِقَ وَفُنُونِ ٱلْأَنْجَارِ وَٱلْوَانِ ٱلنَّهُمَارِ وَٱلْرَياضِ وَٱلْأَزْهَارِ وَٱلرَّيَاحِينِ وَٱلْأَنْوارِ وَالْمَاعِينَ وَالْمَرَافِقِ وَفُنُونِ ٱلْأَنْجَارِ وَٱلْوَانِ ٱلْشَمَارِ وَٱلْرَيَاضِ وَٱلْأَرْهَارِ وَٱلرَّيَاحِينِ وَٱلْأَنْوارِ وَالْمَاعِينَ وَالْمَاعِينَ وَالْمَانِي وَالْمَالِعَ وَمُعَى طَيْبَعُونَ وَالْمَانِي وَلَامُونَ وَالْمَالِقِيلُ وَقُولُونَ وَالْمَالِقِ وَلَا يَعْمَلُوا وَالْمَالِونِ وَلَالْمَاعِيلُ وَالْمَالِقَ وَمُولَى وَالْمَالِعُ وَالْمَالِ وَالْمَالِي وَالْمَالِ وَالْمَالِقَالِ وَالْمَالِي اللْمَالِقَلَ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُ وَلَامُ وَالْمَالِ وَالْمَالِي الْحَلَيْمِ وَلَالْمَالِهِ وَلَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِي اللَّهِ الْمَلْعِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مَا لَاللّهُ مَا لَاللّهُ مِنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ الْمَالِ وَاللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مِنْهُمْ فيمَا ٱجْتَمَعَتْ زُعَمَاوُهَا رَخُطَبَاؤُهَا نَهُبُوا إِنَّى بِيوَرَاسْبَ ٱلْحُكِيمِ مَلِك ٱلْجَنَّ فَبَعَثَ رَسُولًا إِنَّ أُولَائِكَ ٱلْقَوْمِ وَدَعَاهُمْ إِنَّ حَصْرَته فَذَهَبَتْ طَابِقَةً مِنْ أَهَّلِ نَلِكَ ٱلْمُرْكَبِ الِّي هُنَاكَ وَكَانُوا نَحْوا مِنْ سَبْعِينَ رُجِلًا مِنْ بُلْدَان شَتَّى فَلَمَّا بَلَغَهُ قُدُومُهُمْ أَمَّرَ لَهُمْ بِالْأَنْزَالِ وَالْإِكْرَامِ لَمَّ أَوْصَلَهُمْ إِلَى مَجْلِسِهِمْ بَعْد ثَلَاثَةِ أَيَّامِ وَكَانَ بِيورَاسْبُ مَلِكًا حَكِيمًا عَادِلًا كَرِيمًا مُنْصِفًا سَمْحًا يَقْرِى الْأَضْيَافَ وَيَأُوى ٱلْغُرَباء وَيَرْحَمُ ٱلْمُنْنَى وَيَمْنَعُ ٱلظُّلُمَ وَيَأْمُرُ بِٱلْمُعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَلَا يَبْتَغِى بِخَالِكَ إِلَّا وَجْهَ ٱللَّهِ وَمَرْضَاتَهُ فَلَمَّا وَصَلُوا اِلنَّه وَرَأُوهُ عَلَى سَرِيرِ ٱلْمُلْكُ حَيْوٌ بِٱلنَّحِيَّةِ وَٱلسَّلَامِ فَقَالَ لَهُمُرِ ٱلْمَلَكُ عَلَى لسَان ٱلتَّرْجَمَانِ مَا ٱلَّذِي جَآءَ بِكُمْ إِلَى بِلَائِنَا وَمَا نَعَاكُمْ إِلَى جَزِيرَتِمَا مِنْ غَيْرٍ مُرَاسَلَة تَبْلَ ذَلِكَ قَالَ قَائِلُ منْهُمْ لَعَانَا مَا سَبِعْنَا مِنْ فَصَائِل ٱلْمَلِك وَمَنَاقِبِهِ ٱلْخُسَانِ وَمَكَارِمِ أَخْلاقِهِ وَعَدْلِهِ وَانْصَافِهِ فِي ٱلْأَحْكَامِ فَجِيُّنَاهُ لِيَسْمَعَ كَلَامَنَا وَنُبَيِّنَ كُجَّتَنَا وَيَحْكُمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَبِيدِنَا ٱلْآبِقِينَ وَخَدَمِنَا ٱلمُنْكِرِينَ وَلاَيَنَنَا وَٱللَّهُ يُوفَّقُ لِلصَّوَابِ وَيُسَدِّدُ لِلرَّشَادِ عَقَالَ ٱلْمَلَكِ قولُوا ما تُريدونَ وَبَيِّنُوا ما تَقولونَ قالَ زَعيمُ الْأَنْسِ نَعَمْ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ انَّ هَذِهِ ٱلْبَهَائِمِ وَٱلْأَنْعَامَ وَٱلسِّباعَ وَٱلْوحوشَ وَٱلْحَيْوانات أَجْمَعَ عَبيدُنا وَنحْن أَرْبِابُها فَمِنْها هارِبٌ على وَمِنْها مُطيعً كارُّهُ مُنْكِزٌ لِلْعُبودِيْة فَقالَ ٱلْكِلُكُ لِلْإِنْسِيّ ما ٱلدَّليلُ وَما ٱلْجُنَّةُ عَلَى ما زَعْمَت وَٱلْعَيْتِ قالَ ٱلْأَنْسِيُّ نَعَمْ أَيُّها ٱلْلَكُ لَنا لَلْأَيْلُ شَرْعِيَّةٌ سَمْعِيَّةٌ عَلَى مَا قُلْتُ وَجُجَيٍّ عَقْلَيَّةٌ فَقالَ هَاتِ فَقامَ خَطيبٌ مِنَ ٱلْإِنْسِ مِنْ أَوْلادِ ٱلْعَبْاسِ رِضُوانُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ فَصَعَدَ ٱلْمُنْبَرِ فَقالَ ٱلْحَمْد للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ وَٱلْعَاقِبَاءُ لِلْمُتَّقِينَ وَلا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى ٱلطَّالِمِينَ وَصَلَّى ٱللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَافِر ٱلنَّبِيِّينَ وَإِمامِ ٱلْمُرْسَلِينَ صاحِبِ ٱلشَّفاعَةِ يَوْمَ ٱللَّدِينِ

وَصَلُواتُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْمُلاتِكَةِ ٱلْمُقَرِّبِينَ وَعَلَى عِبادِهِ ٱلصَّالِحِينَ وَأَكُّل ٱلسَّمُوات وَٱلْأَرْضِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَجَعَلَنا وَإِياكُمْ مِنْهُمْ يِرَجْعَتِهِ وَهُوَ أَرْحَمْ ٱلراحِمِينَ وَٱلْحَمْدُ لللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنْ ٱلْمَاهَ بَشَرًا رَخَلَقَ منْهُ زَرْجَتُهُ وَيَثُّ منْهُما رِجالًا كَثيرًا وَنِسآة وَأَكْرَمَ نُرِيَّتُهُما وَحَمَلَهُمْ في ٱلبّرِ وْٱلْبَحْرِ وَرَزَقُهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّباتِ قالَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَٱلْأَنَّعُامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيها بِفْ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فيها جَمالًا حينَ تُرجعونَ وَحينَ تَسْرَحونَ وَقَالَ عَتْرَ وَجَلَّ وَعَلَيْهِا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَقَالَ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحُمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَرِينَةُ وَقَالَ لِتَسْتُووا عَلَى ظُهورِهِ ثُمَّ تَكْكُروا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِنَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَآيَاتٌ كَثيرَةٌ في ٱلْقُرْآنِ وَفِي ٱلتَّوْرِلِيةِ وَٱلْإِنْجِيلِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا خُلِقَتْ لَنا وَيْنَ أَجْلِنا وَفِي عَبِيدٌ لَنا وَنَحْنُ أَرْبُابِها وَٱسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ لَى وَلُكُم قالَ ٱلْمَلِكُ قَدْ سَمِعْنْم مَعْشَر ٱلْبَهائِم وَٱلْأَنَّعامِما نَكَرَ ٱلْأَنْسِيُّ مِنْ آياتِ ٱلْقُرْآنِ وَٱسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى دَعُواهُ فَأَى شَيْءً عِنْدَكُمْ فِيما قالَ فَقامَ عِنْدَ ذَلِكَ زَعيمُها وَهُو ٱلْبَغْلُ فَقَالَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْأَحْدِ ٱلْفُرْدِ ٱلصَّمَدِ ٱلْقَديمِ ٱلسَّرْمَدِ ٱلَّذَى كانَ قَبْلَ ٱلْأَكُولِنِ بِلا زَمانِ وَلا مَكانِ ثُمَّ قالَ كُنْ فَكانَ نورًا ساطِعًا أَظْهَرُهُ ﴿ مِنْ مَكْنُونِ غَيْبِهِ ثُرَّ خَلَقَ مِنَ ٱلنَّورِ نَارًا أَجَّاجًا وَبَعْرًا مِنَ ٱلْمَآءُ رَجْراجًا نا أُمْواجٍ ثُمَّ خَلَقَ مِنَ ٱلْمَا ۚ وَٱلنَّارِ أَقَلاكًا ناتَ أَبْواجٍ رَكُواكِبَ رَسِراجًا وَقَاجًا وَٱلسَّماءَ بَناها وَٱلَّارْضَ طَحاها وَٱلجِّبالَ أَرْسَاها وَجَعَلَ أَطْباقَ ٱلسَّمَواتِ مَسْكنَ الْعِلْتِينَ وَفُسْحَةَ ٱلْأَقْلاكِ مَسْكِنَ ٱلْمَلائِكَةِ ٱلْمُقَرِّبِينَ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَها للْأَنام وَهِيَ ٱلنَّباتُ وَٱلْحَيْوانُ وَخَلَفَ ٱلْجالُّ مِنْ نارِ ٱلسَّمومِ وَخَلَفَ ٱلْإِنْسَ مِنْ طين ثُرَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَة مِنْ مَاه مَهينٍ في قرارٍ مَكينٍ وَجَعَلَ نُرِيَّتُهُ في ٱلْأَرْضِ يَخْلُفونَ لِيَعْمُروها وَلا يُخْرِبوها وِيَحْفَظوا ٱلْحَيوْل وَيَنْتَفِعوا

بِهَا وَلا يَظْلِمُوهَا وَلا يَجورُوا عَلَيْهَا وَٱسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ لَى وَلَلُمْ لَكُمْ قَالَ لَيْسَ في شَئّ مِمَّا ذَكَرَ هَذَا ٱلْإِنْسِيُّ مِنَ ٱلْآيَاتِ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ دَلاَلَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَا زَعَمَ أَنَّهُمْ أَرْبِابٌ وَخْنُ عَبِيدٌ أَمَّا هِي آباتُ تَدُلُ عَلَى إِنْعَامِ ٱللَّهِ عَلَيْهِمْ وَإِحْسَانِهِ النَّهِمْ فَقالَ سَخْرَهَا للَّهْ كَما سَخَّرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلْرِيْلِمَ وَٱلسَّحابَ أَقْتَرَى أَيُّها ٱلْمَلِكُ أَنَّهَا عَبِيدٌ لَهُمْ وَمَمالِيكُ وَأَنَّهُمْ أَرْبِابُهَا إِعْلَمْ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنازُهُ خَلَقَ ٱلْخَلائِقَ كُلَّها في ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِينَ وَجَعَلَها مُسَحَّرَةً بَعْضها لَبُعْضِ إِمَّا لِجَرٍّ مَنْفَعَةِ إِلَيْهَا أَوْ لِدَفْعِ مَضَرًّةٍ عَنْهَا فَتَسْخِيرُ ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لْكَيْوانَ لِلْأَنْسِ إِنَّا هُوَ لِإِيصالِ ٱلْمَنْفَعَةِ الِّيهِمْ وَلِدَفْعِ ٱلْمَصَرَّةِ عَنْهُمْ كما سَنُبَيِّنُ بَعْدَ هَذَا ٱلْفَصْلِ لا كَما ظَنُّوا وَتَوَقَّموا وَقالوا مِنَ ٱلزِّهِ وَٱلَّابُهْتان بَّأَنَّهُمْ أُرْبِابُنا وَخَوْنُ عَبِيدُهُمْ ثُرَّ قَالَ زَعِيمُ ٱلْبَهائِم كُنَّا أَيُّها ٱلْمَلكُ خَنْ وَآبَاؤُنا سُكَّانَ ٱلْأَرْض قَبْلَ خَلْق آنَمَ أَبِي ٱلْبَشِرِ قاطِنينَ في أَرْجائِها طاعِنينَ في مُجاجِها تَذْهَبُ وَجَي، طائِفَةٌ مِنَّا في بِلادِ ٱللَّهِ في طَلَب مَعاشنا وَنَتَصَرَّفُ في إصْلاح أمورنا كُلُّ واحِد مِنَّا مُقْبِلٌ عَلَى شَأْنِد في مَكانِد مُوافِقٌ لِمَآرِبِد في بَرِيِّةِ أَوْ أَجْمَةِ أَوْ سَهْلِ أَوْ جَبَلِ كُلُّ جِنْسٍ مِنَّا مُؤَالِفٌ لِّأَبْناء جِنْسِهِ مُشْتَغِلينَ بأتِّخانِ نَتاجِنا وَتَرْبِيَةِ أَوُّلادِنا في طيب مِن ٱلْعَيْشِ بِما قَدَرَ اللَّهُ لَنا مِنَ الْمَآكِلِ وَٱلْمَشارِبِ آمِنينَ في أَرْطانِنا مُعاَفْين في أَبْدانِنا نُسَبِّحُ لِلَّهِ وَنُقَدِّسُهُ لَيْلًا رَنَهَارًا لا نَعْصيهِ وَلا نُشْرِكُ بِهِ شَيْأً وَمَصَى عَلَى نَلِكَ الْكُعورُ وَٱلْأَزَّمَانُ ثُرَّ إِنّ ٱللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آنَمَ أَبا ٱلْبَشِرِ فَجَعَلَهُ خَلِيفَةً في ٱلْأَرْضِ وَتَوالَدَتْ أَوْلاُدُهُ وَكَثُرَبٌ نُرِيَّنُهُ وَٱنْتَشَرَتْ في ٱلْأَرْضِ بَرًّا وَحَدْأً سَهْلاً وَجَبلًا وَضَيَّقُوا عَلَيْنا ٱلْأُمَّاكِنَ وْالْأَوْطِانَ وَأَخَالُوا مِنْا أَسْرَى مِنَ ٱلْغَنَمِر وَالْبَقَرِ وَالْخِيْلِ وَالْبِعَالِ وَالْخَميرِ وَسَخَّرُوهِا وَٱسْتَخْدَمُوهَا وَأَتْعَبُوهَا بِٱللَّذِ وَٱلْعَناء وَٱلْأَعْمَالِ ٱلشَّاقَةِ مِنَ ٱلْحُمْلِ وَالرُّكُوبِ وَالشَّدِ فَى الْفَدَانِ وَالدَّواليبِ وَالطَّواحينِ بِالْقَهْرِ وَالْعَلَمَةِ وَالْصَّرْبِ وَالْهُوانِ وَالْقَالِينِ طُولَ أَعْمَانِا فَهَرَبَ مِنَّا مَنْ هَرَبَ فَى الْبَرارِي وَالْهُوانِ وَالْقَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُنْولِي مِنَ الْحِيلِ فَنَ وَقَعَ فَى وَالْقِفارِ وَرُوسِ الْحِبالِ وَتَشَمَّر بَنو آدَمَ فَى طَلَبِنا بِأَنْولِي مِنَ الْحِيلِ فَنَ وَقَعَ فَى وَالْقِفارِ وَرُوسِ الْحِبالِ وَتَشَمَّر بَنو آدَمَ فى طَلَبِنا بِأَنْولِي مِنَ الْحِيلِ فَنَى وَقَعَ فى وَالْقِيدِ مِنَا فَالْغُلُ وَالْقَيْدِ وَالْقَفْصُ ثُمَّ الْدَيْمِ وَالسَّلُخُ وَشَقْ الْأَجُوافِ وَقَطْعُ الْمُفاصِلِ وَكَسُرُ الْعَظامِ وَلَوْءُ الْعُيورِ وَنَتْفُ الْرِيشِ وَجَرُّ الشَّعورِ وَالْتَشْوِينَةُ وَالْوانَ مِنَ الْعُيورِ وَالْتَشْوِينَ مَنَا عَوْلاَ اللَّيْمِ وَالسَّعُورِ وَالْتَشْوِينَةُ وَالْوانَ مِنَ الْعُنافِ مَا لا يَبْلُغُ الْوَصْفُ كُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِي وَكَسُرُ الْطَاعَةِ كُلُهُ هَذَا لِهُ وَحَيْنُ عَبِيدً لَهُمْ فَلَ اللهِ عَلَيْهَ وَلَا اللهُ وَالْعَلَيْةِ وَلا اللهُ الله

فلمّا سَمِعَ النَّهِ لَهُ فَذَا اللّامَ وَفَهِمَ هَذَا الْخُطابَ أَمَرَ مُنادِيا فنادَى فَى مَمْلَكَتِهِ وَنَهُ الْجُنودَ والْأَعُولَ مِنْ قَبَاثِلِ الْجُنِيّ وَالْقُضاةَ وِالْعُدُولَ والْفُقَهاء فَقَعَدَ لِفَصْلِ الْقَصَايا بَيْنَ زُعَماء ٱلْحُيْواناتِ والْجَدَلِيّينَ مِنَ الْإنْسِ ثُمَّ قالَ لِزُعَماء وَقَعَدَ لِفَصْلِ الْقَصَايا بَيْنَ زُعَماء ٱلْحُيْواناتِ والْجَدَلِيّينَ مِنَ الْإنْسِ ثُمَّ قالَ لِزُعَماء الْإنْسِ ما تقولونَ فيما يَحْكى هَذِهِ الْأَنْعامُ والْلَهائِمُ مِنَ الجُورِ ويَشْكُونَ مِنَ الطُّلْمِ والتَّعَدِى مِنْكُمْ قالَ زَعِيمُ الْإنْسِ إِنَّ فَولاء عَبيدُنا وَخَيْنَ مَواليها وَلنا أَنْ نَتَعَكّمَ عَلَيْها تَحَكَمَ الْأَرْبِ فَنْ أَطاعَنا فَقَدْ أَطْعَ اللّهَ وَلَا اللّهَ قالَ الْمَلِكُ لِلْإنْسِيّ إِنَّ اللّهَاقِلَ فَيما قَلْدَ وَالنَّعَيْتُ قالَ الْمَلِكُ لِلْإنْسِيّ إِنَّ اللّهَ عَلَى اللّهَ قالَ الْمَلِكُ لِلْأَنْسِيّ إِنَّ اللّهَ قالَ الْمَلِكُ لَا الْمَلِكُ فَيما قُلْتَ وَالنَّعَيْتُ قالَ الْمَلِكُ مَا فَي اللّهُ عَلَى عَجَدِهُ مَا قُلْنَا قالَ الْمَلِكُ مَا فَي اللّهَ قالَ الْمَلِكُ مَا عَلَى عَجَدَهِ مَا قُلْنَا قالَ الْمَلِكُ مَا فَي اللّهَ قالَ الْمَلِكُ مَا فَي عَلَيْهُ اللّهَ قالَ الْمَلِكُ مَا عَلَى عَلَيْهِ قَلْ الْمَلِكُ مَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهَ قالَ الْمَلِكُ مَا عَلَى عَلَى اللّهَ قالَ الْمَلِكُ مَا عَلَى عَلَى اللّهَ قالَ الْمَلِكُ مَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلْمَ عَلَى اللّهَ عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ قَلْ الْمَلِكُ مَا عَلَى عَلَى عَلَى الْمَلِكُ الْمُنْتِعَالُ وَالْمَلِكُ مَا عَلَى عَلْمَ عَلَى الْمَالِكُ الْمَلِكُ مَا عَلَى عَلَى عَلَى اللّهَ عَلْمَ الْمُنْسَى وَالْمَلْكُ واللّهُ الْمَلِكُ الْمَلْكُ الْمُلِكُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمَالِكُ الْمُلِكُ الْمَلِكُ الْمَلْكُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمَلْكُ الْمَلِكُ الْمَلْكُ الْمَلِكُ الْمَلْكُ الْمَلْكُ الْمَلْكُ الْمَلْكُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمُلِكُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمَلْ الْمَلْكُولُ الْمَلْكُ الْمُلِلُكُ الْمَلِلْ الْمُلْعَلِيْ الْمَ

وجودَةُ حَواسِنا ودِقَّهُ تَمْيِيزِنا وذَكاءِ نُفُوسِنا ورُحْفانُ عُقولِنا كُلُّ هَذا دَليلًا عَلَى أَنَّا أَرْبابُ وهُمْ عَبِيدٌ لَنا ُ

قالَ الْمَلِكُ لِزِعَيم النَّبِهَاتِمِ مَا تَقُولُ فيما ذُكِرَ قالَ لَيْسَ شَيْء مِمَّا قالَ دَليلًا عَلَى ما أَدَّعَى هَذَا الْإِنْسِيُّ قَالَ الْمَلْكُ أَلَيْسَ ٱثْنِصَابُ الْقيامِ وَٱسْتِواءِ الْجُلُوسِ مِنْ شِيمِ الْمُلوكِ وَأَتَّحْنا؛ الْأَصَّلابِ والأنَّكِبابُ عَلَى الْوُجوةِ مِنْ صِفاتِ الْعَبِيدِ قالَ الزَّعيمُ وَقَفَكَ اللَّهُ أَيُّهَا الْمَلْكُ للصَّوابِ ٱسْمَعْ ما أَقولُ وَآعَلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ تَعالَى لَمْ يَخُلُقُهُمْ عَلَى تلْكَ الصّورَة وَلا سَوّاهُمْ عَلَى تلْكَ الْبنْيَة لتكونَ دَلالَةً عَلَى أَتَّهُم أَرْبابٌ وَلا خَلَقَنا عَلَى هَذِهِ الصّورةِ لِتَكونَ دَلالَةً عَلَى أَنَّا عَبيدٌ وَلَكن لِعِلْمِهِ وَاقْتصاء حِكْمَتِه بأَنَّ تلْكَ الصّورةَ أَصْلَحُ لَهُمْ وَعَذِه أَصْلَحُ لَنا بَيانُ ذَلكَ أَنَّ اللَّهَ تَعالَى لَمَّا خَلَقَ آنَمَ وَأُولانَ عُواةً حُفاةً بِلا ربيشٍ عَلَى أَبُّدانِهِمْ ولا وَبرِ ولا صوفٍ عَلَى جُلودهمْ تَقيهمْ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وجَعَلَ أَرْزاقَهُمْ مِنْ ثَمَر الْأَشْجار وداأرُهُم مِنْ أَوْراقها وَكانَت الْأَسْجارُ مُنْتَصَبَّة مُرْتَفَعَّة في جَوَّ الهَواء جَعَلَ أَيْضًا قامَتَهُمْ مُنْتَصَبّة لِيَسْهُلَ عَلَيْهِمْ تَناوُلُ الثَّمْ وَالْوَرِقِ مِنْهَا فَكَذَا لَمَّا جَعَلَ غِذَاء أُجْسَامِنا مِنْ حَشَائِشِ ٱلْأَرْضِ جَعَلَ بِنْيَةَ أَبْدَانِنَا مُنْحَنِيَةً لِيَسْهُلَ عَلَيْنَ تَنَاوُلُ الْعُشْبِ مِنَ الْأَرْض فَلهَذِ الْعَلَّة جَعَلَ صورَتَهُمْ مُنْتَصِبَةً وَصورَتنا مُنْتَحنَيةً لا كَما تَوَقَّموا قالَ الْمَلُكُ فَا تَقُولُ فِي قُولِ اللَّهِ تَعَالَى لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْـسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُوبِمِ قَالَ الزَّعيمُ إِنَّ لِلْكُتُبِ السَّماوِيَّةِ تاويلاتِ وتَفْسيراتِ غَيْرَ ما يَدُلُّ عَلَيْهِ طَاهِرُ أَنْفاظِها يَعْرِفُهَا الرِّاسخونَ في الْعلْمِ فَلْيَسْأَل الْمَلْك عَنْهَا أَهْلَ الذِّكْرِ والْعلْمِ قالَ الْمَلْك لِحَكِيمِ الْجِنَّ مَا مَعْنَى أَحْسَنِ تَقْويمِ قَالَ الْيَوْمَ الَّذَى خَلَفَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ فيهِ كانَتِ النَّواكِبُ في أَشْرافها وأَوْتَادُ النَّبيوتِ قائِمَةً والزَّمانُ مُعْتَدِلًا وَالْمَوادُّ كانَتْ مُنَهَيِّيَئَةَ لِعُبولِ الصُّورِ تَجاءَتْ يِنْيَتُهُ في أَحْسَنِ صورَةٍ وأَكْمَلِ هَيْئَةٍ قالَ الْمَلِكُ

فَكَفَى بِهَذا فَصِيلَةً وكرامَة وَافْتِخارًا ثُمَّ قال حَكيم أَلْجِنّ إِنّ لِحُسْنِ التَّقْويمِ مَعْنى غَيْرَ مَا ذُكرَ وَبَيَّنَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى الَّذي خَلَقَكَ فَسَّواكَ فَعَدَّلَكَ في أَيِّي صورة ما شَاءً رَكَّبَكَ يَعْنَى أَمْ يَجْعَلْكَ طُويِلًا. نَقِيقًا وَلا صَغِيرًا قَصِيرًا بَلْ ما بَيْنَ ذَلِكَ قالَ زَعيمُ الْبَهاتِمِ وَخَنْ كَذَلِكَ فَعَلَ بِنا أَيْضًا لَمْ يَجْعَلْنَا طِوالًا بِقاتًا ولا صِغارًا قصارًا بَلْ ما بَيْنَ نَلِكَ فنَعْتُ وهُمْ في هَذِهِ الفَصيلَةِ بِالسَّوِيَّةِ قالَ الْانْسِيُّ لِزَعيم البُّهاتمر مِنْ أَيَّنَ لَكُمُ ٱعْتِدالُ الْقَامَةِ وأَسْتِواءِ الْبِنْيَةِ وتَناسُبُ الصَّورَةِ وقَدْ نَرَى الْجَهَلَ عَظيمَ الْجُثَّةِ طَوِيلَ الرَّقَبَةِ صَغيرَ ٱلْأُنُدِّينِ قَصيرَ ٱلذَّنبِ ونَرَى الْفيلَ عَظيم الْخِلْقَةِ طُويِلَ النَّابَيْنِ واسِعَ الْأَنْنَيْنِ صَغيرَ الْعَيْنَيْنِ ونَرَى الْبَقَرَ والْجاموس طويل الذَّنَبِ غَلِيظَ الْقُرونِ لَيْسَ لَهُ أَسْنانٌ مِنْ فَوْقُ وَنَرَى أَلَابُشَ عَظيمَرِ الْقَوْنَيْن كَبِيرَ الْأَلْيَةِ لَيْسَ لَهُ لِخْيَةً وَنَرَى التَّيْسَ طَوِيلَ اللَّحْيَةِ لَيْسَ لَهُ أَلْيَةٌ بَلْ مَكْشوفَ الْعَوْرَة وَنَرَى الْأَرْنَبَ صَغِيرَ الْجُثَّة كَبِيرَ الْأَنْذَيْنِ وعَلَى هَذَا المِثَالِ أَجِدُ أَكْثَرَ الْحَيْواناتِ والسِّباع والْوُحوشِ والطُّيورِ والْهَواهِ مُصْطَرِبَ الْبِنْيَة غَيْرَ مُتَناسِبَة الْأَعْصاء فَقالَ لَهُ زَعِيمُ الْبَهائم قَيْهاتَ ذَهَبَ عَلَيْكَ أَيُّها الْإِنْسِيُّ أَحْسَنُها وخَفَى عَلَيْك أَحْكَمُها أَما عَلِمْتَ أَنَّكَ إِذَا عِبْتَ الْمُصْنِعَ فَقَدْ عِبْتَ الصَّانِعَ أَوَلا تَعْلَمُ أَنَّ هَذِه كُلُّها مَصْنواتُ الْبارِي الحُكبير الَّذي خَلَقها جِكْمَتِهِ لِعِلَلِ وَأَسْبابِ وَأَعْراضِ تَجُرُّ المَنافِعَ الِّيْهَا وَتَدْفَعُ المَصاَّر عَنْهَا وَلا يَعْلَمُر ذَلِكَ الَّا هُوَ والرَّاسِخُونَ في الْعِلْم قالَ الْإِنْسِيُّ فَخَيِّرْنَا أَيُّهَا الزَّعِيمُ إِنْ كُنْتَ حَكِيمَرِ الْبَهَائِمِرِ وخَطيبَها ما الْعِلَّةُ في طولِ رَقَبَةِ الْجَلِ قالَ لِيَكونَ مُناسِبا لطولِ قواتِمِه لِيَنالَ الْحَشيشَ مِنَ الْأَرْضِ وَيْسْتَعِينَ بِهَا فِي النَّهُوضِ جِمَّلِهِ وَلِيَبْلُغَ مِشْفَرُهُ إِنَّى سَائِرٍ أَطْرَافٍ بَدَنِهِ فَيَحُكَّهَا وَأَمَّا خُرْطُومُ الْفيلِ فَعَوضٌ عَنْ طُولِ الَّوْقَبَةِ وَكِبُرُ أَنْنَيْهِ لِيَكُتَّ بِهِمَا الْبَقَّ والنُّبابَ عَنْ مَآقَى عَيْنَيْهِ وَفَهِدِ إِذْ كَانَ فَمُهُ مَفْتُوحًا أَبَدًا لا يُمْكِنُهُ ضَمَّر شَفَتَيْهِ فِخُروج أَسْنانِهِ

مِنْهُ وَأَنْيابُهُ سِلامٌ لَهُ يَمْنَعُ بِهِا السِّباعُ عَنْ نَفْسِهِ وَأَمَّا كِبَرُ أَنْنِ الْأَرْنَبِ فَهُو مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ دِيْارًا لَهَا وَوَطَاءً فِي الشِناءُ والصَّيْفِ لِأَنَّهُ رَقِيقُ الْجِلْدِ تَرِفِ الْبَدَنِ وَعَلَى هَذَا الْقِياسِ بَجِدُ كُلَّ حَيْوانٍ جَعَلَ اللَّه له مِنَ الْأَعْصَاءُ والمَعاصِلِ والْأَدُواتِ حَمَّتِ اللَّهِ لِجَرِّ مَنْفَعَة أَوْ لِكَنْعِ مَصَرَّة والي هَذَا المَعْنَى أَشَارَ مُوسَى عَلَيْهِ بَحِسْبِ حَاجَتِهِ اللَّهِ لِجَرِّ مَنْفَعَة أَوْ لِكَنْعِ مَصَرَّة والي هَذَا المَعْنَى أَشَارَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ بِقَوْلِهِ رَبُنا ٱللَّذِي أَعْطَى كُلَّ مَيْءُ خَلْقُهُ ثُمَّ هَدَى وَأَمَا الْمَعْنَى أَشَارَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ بِقَوْلِهِ رَبُنا ٱللَّذِي أَيْمَ الصَورَةِ وافْتَخَرْتَ بِهِ عَلَيْنَا فَلَيْسَ فِيها شَيْءٌ مِنَ الدَّلاَةِ عَلَى الْانْسِي مِنْ حُسْنِ الصَورَةِ وافْتَخَرْتَ بِهِ عَلَيْنَا فَلَيْسَ فِيها شَيْءٌ مِنَ الدَّلالَةِ عَلَى الْانْسِي مِنْ الدَّوْلَةِ وَالْمَانِ الْمَنْفُومُ مَلْكُولُ الْوَلَائِ لِيَعْمَونَ الْمَورَةِ إِنَّانَ لِيعَاءُ والسَّعَادِ والسَّعَادُ والْمَالِ لَنَعْتَ السَّودانُ فِي مُحَاسِنِ الْالْمِصَانِ ولا النَّوْلَةُ فِي مُحَاسِنِ الْعَيْوانِ وَلَهُ لَا لَمُرْعَادُ فَي مُحَاسِنِ الْقَوْلِي وَلا النَّوْلَةُ في مُحَاسِنِ الْعَلَمَانِ وَلَمَ لا يَرْغَبُ اللسَودانُ في مُحَاسِنِ الْبَيْصَانِ ولا النَّوْلَةُ في مُحَاسِنِ الْعَلَمَانِ وَلَهُ اللْمَرْعَلُقَ الْمَرِ وَلَهُ اللْمَلَةُ وَلَى السَّودانُ في مُحَاسِنِ الْقِولِي ولا الزُولَةُ في مُحَاسِنِ الْعَلَمَانِ والْمَالِ فَيَعْبُ الللْطَلَةُ في مُحَسِنِ الْجَوارِي وَلا الزُولَةُ في مُحَاسِنِ الْعَلَمِي وَلَا الْمُرْعَلَى الْمَرْعَ وَلَا الْمَلْعَلَى الْمَلْعَلَى الْمَرْعَ الْمُلْعَلَى الْمَلْعَلَى الْمَلْعَلَى الْمَلْعَلَى الْمَلْعِيْقِ الْمُلْعَلَى الْمُلْعِلَ الْمُلْعِ الْمُلْعِقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِقِي الْمُلْعِي الْمُلْعِلَيْ الْمُلْعِقُولُ الْ

#### < في بَيان جودةِ الْخَواسِّ لِلْحَيْوانِ >

وأَمّا الَّذَى ذَكَرْتُه مِن جَودَةِ حَواسِّكُمْ وَيَّقَةِ تَمْيِيزِكُمْ واْفَتَخَرْتَ عَلَيْنا فَلَيْسَ ذلك لَلُمْ خَصَّةً دَوْنَ غَيْرِكُمْ مِنَ الْحَيواناتِ لِآنَّ فيها ما هُوَ أَجْوَدُ حاسَّةً مِنْكُمْ وأَنْقُ تَمْيِيزُا فِنْ ذلك الْجَلُ فَإِنَّهُ مَعَ طُولِ قَواتِمِهِ وَرَقَبَتِهِ والْرَبْفاعِ رَأْسِهِ مِنَ الْأَرْضِ في الْهَوا يُبْصِرُ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ في الطُّرُقاتِ الْوَعرَةِ والْمُسَالِكِ الصَّعْبَةِ في ظُلْمِ اللَّيْلِ ما لا تُبْصِرونَ ولا يَرَى أَحَدُ مَنكم إلّا بسِراجٍ او مَشْعَلِ او شَمَعٍ ويَرَى ٱلْفَرَسُ

ويَسْمَعُ وَطْأً الماشي من الْبُعْدِ في ظُلْمَة اللَّيلِ حَتَّى أَنَّهُ رَبَّا نَبَّهَ صاحِبَهُ من نَوْمة برَكْصِهِ بِرِجْله حِذْرا عَلَيْهِ من عَدْةِ او سَبْع وَفَكَذا أَجِدُ كَثيرا مَن الْحَميرِ وْالْبَقرِ إذا سَلَكَ بِها صاحبُها طَرِيقًا لَمْ يَسْلُكُها قَبْلُ ثُمَّ خَلَّاها رَجَعَتْ الى مَكانها ومَعْلَفِها ومَوْضِعِها الْمُأْلُوفِ وقَدْ وُجِدَ مَن النَّاسِ مَنْ قَدْ سَلَكَ طَرِيقا مَّا دَفَعات أَثَّر يَصلُ فيه ويتيه وَجُدُ من الْغَنَمِ والشَّاة ما يَلدُ منها في لَيْلَة واحدة عَددا كَثيرا وتُسْرَهُ مِن الْغَدِ لِلَّرَعْيِ وتَروِمُ بِالْعَشِيِّي ويُخَلَّى مِن الْوِتَاقِ مِائَةٌ مِن أَوْلادِهِ او أَكْثُرُ فيَنْفَبُ كُلُّ واحِدِ منها الى أُمَّه ولا يَشْكَلُ عَلَيْها أُمَّهاتُها ولا يَـشْـتَـبِـهُ اولادُها على أُمَّهانِها والْإنْسِيُّ رُبَّها مَضَى به الشَّهْرُ والشَّهْرانِ او أَكْثَرُ وهُولا يَعْرِفُ والدنَّهُ مِن أُخْتِه ولا والدَّه مِن أَخِيه فَأَيْنَ جودَةُ الْحَواسُ وِدقَّةُ التَّمْييزِ الَّتي ذَكَرْتَ وْأَقْتَاخَرْتَ بِهِ عَلَيْنَا أَيُّهَا الْأِنْسَى وَأَمَّا الَّذِي ذَكَرْتَ مِن رُحْدَانِ العُقولِ فلسنا نَرى أَثَرًا ولا عَلامَة لأنَّه لَوْ كان لَلمْ عُقولٌ راحِحَةٌ لَما ٱقْتَخَرْنُمْ عَلَيْما بشَيْء ليسَ هو من أَنْعَالِلُمْ ولا بِٱكْتِسَابِ مِنْكم بَلْ فِي مَواهِبُ من اللَّهِ تَعَالَى لتَعْرِفوا مَواتعَ النَّعَم وَتَشْكُروا له ولا تَعْصُوه وإنَّا العُقلاء يَفْتَخِرونَ بأَشْياء فِي أَفْعالُهم من الصَّنائِع الْحُكَمَة والْآراء الصَّحجَة والمُعلوم الْحَقيقية والمذاهب المُّرْصيَّة والسُّنَى الْعابلَة والطَّرائقِ الْمُسْتَقِيمَة ولسَّنا نَراكُمْ تَفْتَخِرونَ علَيْنا بشَيَّ عيرِ نَاوى بِلا حُجَّة وخُصومة بلا بَيَّنَة٬

# ﴿ فِي بَيانِ شَكَايَةِ الْحَيْوانِ وَجَوْرِ الْإِنْسِ >

فقالَ الْمَلِكُ لِلْإِنْسَى قَدْ سَمِعْتَ الْجُوابَ فَهِلْ عَنْدَكَ شَى ﴿ غَيْرُ مَا ذَكُرْتَ فَقَالَ نَعَمْر اللَّهِ الْمَلِكُ مُسَائِلُ أُخَرُ دَلَيْلً عَلَى أَنَّنَا أَرْبَابُهِم وَأَنَّهِم عَبِيدٌ لَنَا فِيْ ذَلْكَ بِيّعُنَا وَشِرَاءِنَا لَهِ وَإِنْعَامُنَا وَسَقْيُنَا لَهَا وَأَنَّا ذَكْسُوهَا وَنَكُنَّهَا مِنَ الْحَرِّ والبَرْد وَمَنْتُعُ

عَنْهَا السباعَ أَنْ تَفْرسَهَا ونُداويهِا اذا مَرضَتْ ونُشْفَقُ عَلَيْهَا اذا ٱعْتَلَّتْ ونُعَلِّمُها اذا جَهلَتْ ونُعْرِضُ عنْها اذا جَنَتْ كُلُّ ذلك نَفْعَلُه إِشْفاقا عَلَيْها ورَحْمَةً لَها وكلُّ هذا من أَنْعال الأَرْباب بالعبيد والْمُوالى بالمُلوك، قالَ الملكُ لزَعيم البَهائم قدَّ سَمعْتَ ما ذَكَرَ فَأَيُّ شَيِّ عِنْدَكَ فَأَجِبٌ قال الزعيمُ أَمَّا قَوْلُه إِنَّا نَبِيعُها وَنَشْتَرِيها فلكذا يَفْعَلُ أَبْناءِ فارس بأبناء الروم وأَبناء الروم بأبناء فارس اذا ظَفرَ بَعْضُهم ببعض أَفترَى أَيُّهُم العبيدُ وأيُّهم المَوالى وهَكَذا يَفْعَلُ أَبناءِ الهند بأَبْناءِ السنَّد وابناءِ السند بأَبْنَاء الهندِ وهكذا يفعلُ أَبناء الحَبَشَة بِأَبِّنَاء النوبَة وابناء النوبة بابناء الحبشة وهكذا يَفْعَلُ الأَعْرابُ والأَكْرادُ والأَتْراكُ بعصهُم ببعض فايُّهم لَيْتَ شِعْرى العَبيدُ وأَيُّهُمُ الْأَرْبابُ بالحَقيقة وهلْ في ايُّها الملكُ العادلُ إلَّا دُولَّ ونُوبُّ تَدورُ بَيْنَ الناسِ مِوجِباتٍ أَحْكامِ النُّجومِ والقراناتِ كما نَكَرَ اللَّهُ تعالى فقال وتِلْكَ الأَيَّامْ نُداوِلُها بينَ الناسِ وما يَعْقِلُها الله العالمونَ وأَمَّا الَّذي نَكَرَ بأنَّا نُطْعِمُها ونَسْقيها وما ذَكَرُه من سائِرٍ ما يَفْعَلونَ بنا فَلَيْسَ ذلك شَفَقَة منْهم علينا ولا رَحْمَةً بَلْ مَحَافَةَ أَنْ نَهْلِكَ فَيُحْسِرِونَ أَثْمَانَنا ويَفوتُهُم مَنافِعُهم بنا من شَرْب أَلْبانِنا والتَّدَثُّر بَأَصْوافنا وَأَوْبارِنا وأَشْعارِنا ورُكوبِهمْ طُهورَنا وحَمْلنا أَثْقالَهُمْ لا للشَّفَقَة والرَحْةِ كما نَكَرَ ' ثُمَّ تَكَلَّمَ ٱلْحِمارُ وقالَ اللها الملكُ لَوْرأَيْتَنا وَخَنْ أَسارَى في أَيْديهمْ موقَّرَةً طُهورُنا بأَثْقالِهم من الحَديدِ والْجِارَة وغَيْر ذلك وحن خَملُها جَهْد وكَدّ وبأيَّديهم الخَشَبُ يَصْرِبون وجوهنا وأَدبارَنا جَنَقِ وعَنْفٍ لَرَحْتَنا ورَثَيْت لنا وبَكَيْتَ علينا أيُّها الملك الرحيمُ فأَيْنَ الرَّحْهَةُ والشَّفَقَةُ منهم ' ثَرَّ تَكَلَّمَ الثَّوْرْ وقال لو رأيتنا ايها الملك وحن أسارى في أيْديهِمْ مُقَرَّنينَ في مَعاصِرهم مَشْدودين في دَواليبِهِم وَأَرْحِيَتهِم مُغَطَّاةً وُجِوهُنا مَشْدودَةً أَعْيُنُنا وبأَيْديهم الْعَصَا والمَقارع وهُمْ يَصْرِبون وُجوهَنا وأَنْبارَنا لَرَحْتنا فاينَ الرحهُ منهم ثر تكلّم اللّبشُ فقال لورايتنا

ابيها الملك وتحن أسارى في ايديهم وهم آخذون صغار أولاينا من الجداء والحملان فيُفَوِقون بينَها وبين أُمّهاتِها يَسْتَأْثرونَ بأَنْبانن ويَجْعَلونَ أُولادَنا مَشْدودة أيّديها وأُرْجُلُها الى المَذابِح والمَسالِح جائِعةَ عَطْشانَةَ تَصبِهُ ولا تُرْحَمُ وتَصْرَخُ ولا تُعاثُ ثُرَّ ذَاهًا مَنْبُوحَةً مَسْلُوخَةً مُشَقَّقَةً أُجْوافُها مُفَرَّقَةً عظمُها ورُوسُها ومَصاربُها وأَكْبانُها في دَكاكِين القَصّابِينَ مُقَطَّعَةً بالسّواطيرِ مَطَّبوخَة في القُدورِ مُسَقَّدَة في التَّنَّور وَخَدِّي سَكوتٌ لا نَشْكو ولا نَبْكى ولو بكينا ما رَجونا فأَيْنَ الرَّجَةُ منهم ' ثرّ تَكُلُّم الْجَلُ فَقَالَ لُو رَأَيْتَنَا الُّيهَا الملكُ وَحَن أُسارَى في أَيُّدى بني آنم مُحرُّومَةً أُنوفنا بأيّدى جَمّالِهم خِطامُنا يَجُرّونَنا على كُرْه منّا مُحَمَّلَة طُهورُن بأَنْقالهم نَمشى في ظُلْم اللَّيالي نَصْدمُ الصُّحُورَ والدَّكادكَ بأَخْفافنا ويُقْرَعُ جُنوبُنا وطُهورُن من آحَّتكك أَقْتَابِنا وَحَى جِياعٌ عِطاشٌ لرَحْتنا ورَثَيْتَ لنا وبَكَيْتَ علينا اللها الملك فاييَ الرَّجَّةُ منهم ثر تكلُّم الغيلُ فقال لو رايتنا أيها الملك وحدرُ أسارَى في ايدي بَي آنَمَ والقُيودُ في أَرْجُلِنا والقُلوسُ في رقابِنا وكَلاليبُ الْحَديدِ، في أَيْديهم يَصْربونَنا بها ويَكْمَغوننا يَمْنَةُ ويَسْرَةُ على كُرَّه منَّا مع كبَر جُثَّتنا لَرَحْتَنا ولبَكَيْت علينا اليُّها الملكُ فاينَ الرِّجَّةُ والرَّأْفَةُ لهم علين نما زَعَمَ هذا الانسيُّ ، ثر تكلُّم الفَرسُ فقال لو رأيتنا أيها الملك وحب أسارَى في أيُّدي بني آنمَ وللُّجُم في أَفُواهنا والسُّروجُ على طُهورِت والطُّنوجُ على أُوساطِنا والغُرْسانُ المُدَّرِعَة على طُهورِنا في المَعارِك ونَقْتُحُمُ في الغُبار جياءً عطشًا والشِّيونِ في وُجوهنا والرماءُ في صُدورنا والسهامُ في تُحورنا تَخوضُ المَنايا ونَسْبَئُو في الدماء لرَجَنْنا اليُّها الملك ثر تكلُّم البَعْلُ فَقَالَ لُو رَأَيْتَنَا أَيْهَا المِلْكُ وَحَيْ أَسَرَى فِي أَيْدَى بَي آدم والشُّكُلُ في أَرجُلنا واللُّجُمُ على أَفْواهنا والحَكَماتُ في أَحن ننا والأَّقْفالُ في فُروجن مَمْنوعينَ عن شَهَواتِ نِناجِنا والأَكْافُ على ظهُورِن وسُفَها: الناسِ منَ الساسَةِ والرَّحَالِينَ يَشْتِمِونَنا

بأَقْبَحِ مَا يَقْدرون عليه منَ الشَّتْمِ ويَصْرِبون بالمَقارِعِ على وُجوهِنا وأَدْبارِنا جَنَقِ وغَيْظِ حَتَّى أَنَّه رُبَّا بَلَغَ بِهِمْ نلك إلى أَنْ يَشْتِموا نُفوسَهم وأَخَواتِهم ويَقولون أَيْر الحِمارِ في أسَّتِ أَمْراًةً مَنْ باعَه أو ٱشْتَراهُ او مَلَكَه يَعْنى به صاحِبَه كُلُّ ذلك راجِعُّ الَيْهِم وهُم به أَوْلَى فاذا فَكَرْتَ أَيها الملك فيما هُمْ فيد من هَذه الأَوصافِ من السَّفاهَةِ والجَهالَة والفّحشاء والقبيم من اللّامِ لَرَأَيْتَ منهم عَجَبًا من قِلَّةِ الْفَصْلِ بما هُمْ فيه منَ الْأَحْوالِ المَدْمومةِ والصَّفتِ القَبيحةِ والأَخْلاقِ الرَّدِيَّةِ والأُعْمالِ السَّيِّئَة والجَهالاتِ الْمُتَراكِمَة والآراء الفاسِدة والمَذاهِبِ المُخْتَلِقَة ثُرَّ لا يَتوبونَ ولا هُم يَذَّكَّرونَ ولا يَتَّعِظونَ بمَواعِظِ أَنْبِيدَتِهِمْ ولا يَأْتَمِرونَ بوَصايا رَبِّهم حَيْثُ يَقُولُ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا نُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَلُمْ وَقَوْلِه قُلْ الَّذين آمَنوا يَغْفُروا لِلَّذِينَ لا يَرْجِونَ أَيَّامَ اللَّهِ وقولِهِ وَما مِنْ دابَّةٍ في الْأَرْضِ ولا طائرٍ يَطيرُ جَناحَيْهِ إِلَّا أَمَمُ أَمُّثَالُكُمْ وقولِه لِتَسْتَوُوا على ظُهورِهِ ثَر تَذْكُروا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اذا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وْتَعْولُوا سُجْحَانَ الَّذَى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وم كُنَّا له مُقْرِنِينَ واتِّنَا الى رَبِّنا لَمُنْقَلِبون، فَلَمَّا فَرَغَ ٱلَّبَعْلُ مِن كلامِهِ ٱلْتَقَتَ الْجَلُ الى الْخِنْزِيرِ اللَّعِينِ وقالَ له قُمْ وتَكَلَّمْ وٓٱذُكُرْ ما يَلْقَى مَعاشِرُ الْخَنازيرِ من جَوْرِ بَني آنَمَ وأَشْكُ الى الملكِ الرحيم فلَعَلَّهُ يَرُّونُ لنا ويَرْجَهُنا ويَفُكُ أُسْرَنا من أَيْديهِم فإنَّكُمْ منَ الْآنَعامِ فقالَ حكيمٌ من حُكَما الجِنّ لَعَمْرى لَيْسَ الْخِنْزِيرُ مِن الْأَنعام بَلْ هو مِن السِباع أَلَا تَرَى أَنَّ لَه أَنْيابًا وَيَأْكُلُ الجِيَفَ وقالَ قائِلٌ من الجِنَّ بلَّ هو من الانعام أَلا تَرَى أَنَّه نو ظلُّف يَأْكُلُ العُشْبَ والعَلَفَ وقالَ آخَرُ هو مُرَكَّبُّ من الأَنْعامِ والبَهائم مِثْلُ الزُّرافَةِ فانَّها مُرَكَّبَةٌ من البَقَر والنَمِر والجَهَل ومِثْلُ النَعامة فإنَّ شَكَّلَها شَبيةً بالطَّيْرُ والجَهَل ثُمَّ قال الخِنْزبيرُ للجَمل والَّه ما أقولُ ومِمَّنْ أَشكومن كَثَرَة آخيتلاف القائلين في أمَّنِنا أَمَّا حُكما: الجِيّ فقدٌ سَمِعْتَ مَا قَالُوا وَأَمَّ الإِنْسُ فَهُمْ أَكْثَرُ خِلافًا في أُمْرِنا وأَبْعَدُ رَأْيًا ومَذْهَبًا في

حَقِّنا وذلك أَنَّ المُسْلمِينَ يَقولون أَنَّا مُسوخٌ مَلاعينُ يَسْتَقَّ حون صُورَنا ويَسْتَثْقِلون أَرُواحَنا وهم يَسْتَقْذِرون لحومَنا ويَسْتَنْكِفون من ذِكْرِنا وأَمَّا الرُّومُ فهم يَتَنافَسون على أَكُل كُومنا في قرابينهم ويتَنبر كون بذلك ويَتقرَّبون به الى الله تَعالَى وأُمَّا اليهودُ فيُبْغِصونَنا ويَشْتِموننا ويَلْعَنوننا من غَيْرٍ فَنْبِ منّا الِّيهِم ولا جِناية عَلَيْهِم ولِلَنّ لِلْعَداوة بَيْنَهُم وبين النَّصارَى وأَبناء الرُّومِ وأَمَّا الأَرْمَنُ فَحُكْمُنا عِنْدَهُمْ حُكْمُ الغَنَم والبَقر عند غَيْرهم يَتَبَرَّكون بِنا لحِصْبِ أَبْدانِنا وسِمَن لحومِنا وكَثْرة نِتاجِنا وأُمَّا الأَطِّبَّاءِ الْيونانِيُّونَ فيتَداوُون بشُحومنا ويَضَعونها في أَنْوِيتهم ومُعالِّجاتِهم وأمَّا ساسَةُ الدوابّ فيخالطونها بدوائهم وعَلفهم لأنَّ حالَها تَصْلُح عندهم بمخالطتنا وشَيِّها من رَوائِحِنا وامَّا المُعَرِّمون والراقون فيتَواضَعون جُلونَن في كُتُبِهم وعَزائِمهم ورُقاهُم وتحاريقِهم وأَمَّا الأَساكِفُهُ والخَرَّازون فيتنافَسون في شُعورِ أَعْرافِنا ويبادرون في نَتْفِ سَبَلَتِنا لشِدَّة حاجَتِهم اليها فقدْ تَحَيَّرْنا لا نَدْرَى لِمَنْ نَشْكُرُ ومَّنْ نَشْكُو فَنَتَظَلُّمُ فَلَمَّا فَرَغَ الخُنْزِيرُ مِن كَلامه ٱلْتَفَتَ الْحِمارُ الى الأَّرْنَب وكان واقِفًا بينَ يَدَي الْجَلَ فقال له تَكلَّمْ وأنَّكُو ما يَلْقَى مَعاشِرُ الأَرانيب من جَوْر بني آنم وْأشْكُ الى الملك الرحيم لعلَّه يَرْجُنا ويَنظُر في أمورنا وفك أُسْرنا من أَيْدى بني آلم فقال الارنبُ أُمَّا نَحْنُ فقَدْ بَرِثْنا من بني آنم وتَرَكْنا تُخولُ دِيارِهم وأُوبَّنا الدِحالَ والغِياضَ وسَلِّمْنا من شَرِّهم ولَكِن بُلينا بالكِلابِ والجَوارِج والخَيْلِ ومُعاوَنتِهم لبنى آدم علَيْنا وَجَيْلِهم إلَيْنا وطَلَبِهم لنا ولأُخْوانِنا من الغِزْلان وَجَيرِ الوَحْشِ وبَقَرِها وأَيُّلِها والوُعولِ الساكِنَةِ في الجِبال آعْتِصامًا بها ثم قال الأَرْنَبُ امَّا اللَّاكِ والجَوارِحُ فهُمْ مَعْذورون في مُعاوَنَة الإنسِ علينا بما لها من السَببِ في أَكْلِ كُومِنا لأنَّها لَيْسَتْ مِن أَبْنَاء جِنْسِنا بل مِن السِباع وَّأَمَّا الخيلُ فَأَنَهَا مَعَاشِرُ البهائِم وليس

لها نَصيبٌ من أَكْلِ لَحومنا فما لها ومُعاوَنَة إلا نُسِ علَيْنا لَوْلا الجَهالَةُ وقلَّةُ المَعْرِفَةِ والتَّح

#### < فى بَيانِ تَغْصيلِ الْخَيْلِ عَلَى سَائِرِ البَهائِمِ >

قال الانْستُى للأَرْنَب ٱقصُرْ فقدْ أَكْثَرْتَ اللَّهِمَ والذَمَّ للخيل ولوعَلمتَ أَنَّه خَيْرُ حَيْول سُخِّم للانْس لَما تَكَلَّمْت بهذا قال الملك للانسيِّ ما تلْكَ الخَيْريَّةُ الَّتي قُلْتَ ٱذْكُرُها قال خصالًا تحدودة وأَخْلاقُ جميلة وسير تجيبة من نلك حُسْن صورَتها وتناسُبُ أعضاء بُنْيَتها وصَفا؛ أَلْوانها وحُسْن شُعورها وسُرْعَةُ عَدُّوها وطاعتُها لفارسها لاتَّه كَيْفَما صَرَفَها الفارسُ انْقانَتْ له يَمْنة ويَسْرة وقُدَّاما وخَلْفا في الطَّلَب والهَرَب والكرِّ والغَرِّ وذكاء أَنْفُسها وجودةُ حواسَّها وحسنُ أَنَّبها ربَّما لا تَروثُ ولا تَبول ما داَم اكبُها عليها ولا تُحَرِّك نَنَبَها إذا ابَّتَلَّ لَتُلَّا يُصيبَ صاحبَها ولها تُوَّةُ الفيل تَحْمِلُ واكبها بخوذَته وجَوْشَنه وسلاحه مع ما عليها من السَّرْج واللِجام والنَّجافيفِ وَآلَةِ الحديدِ تَحْوِ أَلْفِ رَطْلِ عند سُرْعة العَدْو ولها صَبْرُ الحِمارِ عند أَخْتِلاف الطَّعْن في صَدّْرِها وخَرْها في الهَيْجاء وسُرْعَةُ عَدُّوها في الغاراتِ وجَرِيانٌ كجريانِ السِرْحانِ ومَشْى كمَشْي الثَّوْرِ في التَّبَخْتُرِ وخَبَبُّ كتَقْرِيبِ التَّنْفَل وعَطْفاتٌ كعطفات جَلْمود الصَّخِّر اذا حَطَّهُ السَّيْلُ ولها وَتْباتُ كوتبات الفَهْدِ ومُبادَرَةُ العَدْوِ في الرِهانِ لمَنْ يَطْلُبُ الغَلَبَةَ فقال الأَرْنَبُ ولكِنْ مَعَ هذه الخصال الحَميدَة والأَخْلاق الجَيلَة له عَيْبٌ كَبيرٌ يُعَطَّى هذه الخصالَ كُلُّهَا قال الملكُ ما هو بَينٌ لى قال جَهْلُهُ وقِلَّةُ مَعْرِفَتِه بِالْحَقائِق وذلك أَنَّه يَعْدُو تَحْتَ عَدُو صاحِبِهِ الَّذِي لَم يَرُهُ قَطُّ في الْهَرِب مِثْلَ ما يعدو خنت صاحبه الَّذِي وُلِدَ في دارِه وَرُبِّيَ في مَنْزِله في الطَّلَبِ وَجَمْلُ عِدَّو صاحبه اليه كما جمل

صاحبَه في طَلَبِ عدُوِة وما مَثَلُه في هذه الحِصال إِلَّا كَمَثَلِ السَّيْف الّذي لا روح مَعَهُ ولا حَسَّ ولا معوفة فإنَّه يَقْطَعُ عُنْفَ صاحبِه وصَيْقَلِه كما يقطع عنْفَ مَن أَرانَ كَسْرَة وتَعْوِجَه ولا يَعْوِف الفَرْق بَيْنَهُما ثمّ قال الارنب ومَثَلُ هذه الحَصْلة مَوْجودة في بني آدم ونلك انَّ أَحَدَهم رَبّا يُعادى والدَيْه وإخْوَته وأَقْوِباء ويكيدُ لهم ويُسيئ اليهم مِثْلَ ما يَفْعَلُه لعَدُوة البَعيدِ الذي لَرْ يَرَ منْه برّا ولا إحسانً فظ ونلك ان قولاء الإنس يَشْرَبون ألبان هولاء الأنعام كما يشربون البان قط ونلك ان قولاء الإنس يَشْرَبون ألبان هولاء الأنعام حما يشربون البان المَان في ولا ويقتلعون عُهورَ هذه البَهائِم كما يركبون أثاني آبائِهم وهُمْ صِعارُ ويَنتفعون بأصّوافها وأَوْبارِها دِثاراً وأَثَاثاً ومَتاعًا ثُمَّ آخِرَ الْأَمْرِ يَذْتَحونها ويَسْلَخون جُلودها ويُشَقِقون أَجُوافها ويَقْطعون مَفاصِلها ويُذيقونَه نورَ الطّبيخ والشّي ولا يرْجَونه ولا يَرْجَونها ويَسْلة والشّي ولا يرْجَونها ويسْلة والشّي ولا يرْجَونها ويكثيها اليهم وما نالوا من فَصْلها ويُركاتها،

ولمّا فرغ من توهم للإنسى والحَيْلِ قال له الجمارُ لا تُكْثِرِ اللَّوْمَ فاتّه ما مِن آحَدِ مِن الحَلْقِ أُعْطِى قَصَائِلَ جَمَّةُ الّا وقدْ حُرِمَ ما هو أَكْبَرُ منها وما من احد حُرِمَ مواهِبَ اللهِ كثيرةٌ لا يَستَوْفيها مَواهِبَ اللهِ كثيرةٌ لا يَستَوْفيها كُلّها شَخْصُ واحِدُ ولا يَنْفَرِدُ بها نَوْعٌ ولا جِنْسٌ بلْ قد فُرِقتَ على الحَلْقِ طُراً فَمُكثِرُ ومُقِلُ وما مِنْ شَخْصِ آثَارُ الرّبوبية عليه أَطْهَرُ اللّا ورقَ العُبوديّة عليه أيْبُن مَثَلُ فَمُكثِرُ ومُقِلُ وما مِنْ شَخْصِ آثَارُ الرّبوبية عليه أَطْهَرُ اللّا ورقَ العُبوديّة عليه أيْبُن مَثَلُ نلك نَيِّرا الْفَلَك وهُما الشَّمْسُ والقَمَرُ فإنّهما لَمّا أَعْطِيا من مَواهِبِ الله تعالى حَظّا جُزيلا من النور والعَظَمة والطُّهور والجَلالة حتى أنَّه رَّما توَقَمَهم قوم رَبَيْن الاقيْنِ البَيلِ الوَي البَيلِ الوَلِي الله المَن مَواهِبِ الله تعالى مَظّالَمُ اللهُ الله اللهُ الله المُعَلِي الله المَعْرَو والجَلائة حتى أنَّة مَعْم سَيْرِ اللواكِبِ لمَا أَعْدلِيتَ الأَبْهِ اللهُ المُعَلِيق والمُعلِق الله المَعْرَو والجَلائة حَتى الله المَعْرَو من الك دَله المَعْرَو من الكسوفِ ليَحْون ذلك دَليلا الأولى الأَبْهِ الله المُن الله المَعْرَةُ والأَفلانَ الله المَاتِوةَ والأَعْمار الطويلة حُرِمَت النحرُز من الحَتراق الانوار الساطِعة والأَفلانَ الدائِرة والأَعْمار الطويلة حُرِمَت النحرُز من الحَروق والمُبوطِ ليكونَ آثَارُ العُبوديّة عليها طاهِرَة وهذا حُكْمُ سائِر الخَلْق من والنَّهُ في والمُبوطِ ليكونَ آثَارُ العُبوديّة عليها طاهِرَة وهذا حُكْمُ سائِر الخَلْق من

الجِنَّ والانْسِ والمَلائِكَةِ فما منها أَحَدُّ أُعْطِيَ فصائلَ جَميلةً ومَواهِبَ جزيلةً الا وقدٌ حُرِمَ ما هو أَكْبَرُ وإِنَّمَا اللَّمَالُ للَّهِ تَعَالَى الواحِدِ القَهَّارِ علمًا فَرَغَ الحمارُ من كلامه تَكَلَّمَ الثَّوْرُ وقال ولَلِن يَنْبَغي لِمَنْ وَفُر حَظُّهُ مِن مواهِبِ الله تعالى أَنْ يُؤِّتى شُكْرَها وهو أَنْ يَتَصَدَّقَ من فَصْلِ ما أُعْطِى على من قد حُرِمَ ولَمْ يُرْزَقْ منْها شَيْأً أَلا تَرَى أَنَّ الشَّمْسَ لمّا وَفُرَتْ حَظًّا جَزِيلًا من النورِ كَيْفَ تُعيثُ من نورها على الخَلائيق ولا تَمَنُّ عليهِمْ وكذلك القَمَرُ واللواكبُ يُغيضُ كلُّ واحد منها على قَدْرِه وكان سبيلُ هَولا الانْسِ لمّا أُعطوا من مَواهِبِ الله ما قد حُرِمَ غيرُهم من الحيوان أنْ يَتَصَدَّقوا عليها ولا يَمنتوا عليها، فلمَّا فرغ الثور من كلامه صاحَتِ البهائمُ والانعامُ وقالَتِ آرَّجُنا اتُّها الملكُ العادِلُ اللَّهِيمُ وخَلَّصْنا من جَوْرٍ هؤلاء الآنَمِين الظَّلَمَةِ فَالْتَفَتَ ملكُ الجنّ إلى جَماعة مِمَّنْ حَصَرَ من حُكَما الجنّ وعُلَمائِهِمْ فقال أمَّا تَسْمَعونَ شَكايةَ هذه البَهائِم والأَنْعامِ وما يَصِفْنَ من جَوْر بني آدمَ عليها وظُلْمِهِمْ وتَعَدِّيهِمْ عليها وقِلَّةِ رَحْتَنِهِمْ فقالوا قَدْ سَمِعْنا كلَّ ما قالوا وهُوَ حَتُّ وصدْقٌ ومُشاهَدٌ منهم لَيْلًا ونَهارًا لا يَخْفَى على العُقَلا ومن أَجْلِ هَذا هَرَبتْ بنو الجان من بَيْنِ طَهْرِيْهِمْ الى البَرارِي والقِفار والمَفاوز ورُووس الجِبال والتِلالِ وبُطون الأَوْدِية وسواحِل الجارِلما رَأَتْ من سُوا أَفْعالِهم ورَداءة أَخْلاقهم وأَبَتْ ان تَأْوِى ديار بني آدم ومَعَ هذه الخِصال كُلِّها لا يَنتخَلَّصون من سو طَنِّهم ورداءة ٱعْتِقادِهم في الجِنّ وذلك أَنَّهم يَعْتَقِدون أَنَّ لِلْجَنّ والانس نَزَعاتِ وخَبطاتِ وفَرَءاتٍ في نِسائِهم وصِبْيانِهم وجُهالِهم حتى أَنهم يتَعَوَّنون من شَرِ الجِنّ بالتَّعاويذ والرُّقَى والأَّحْراز والتَّماتِيم وما شاكلَها ولم ْ يُرَ قَطُّ جِتَّى قَتَلَ انسِيَّا او جَرَحُهُ او أَخَذَ ثيابَه او سَرَقَ مَناعَه او نَقَبَ دارَه او فَتَقَ جَيْبَه او بطَّ كُمَّه او فَشَّ قُفْلَه او قَطَعَ على مُسافِرٍ او خَرَجَ على سُلطانِ او أَغارَ غارةً او أَخَذَ أَسيرًا بَلْ كُلُّ هذه الخِيصالِ توجَدُ فيهم ومُتَّهِم بعضهم لبعضٍ لَيْلًا ونَهارًا ثمَّ لا يَتوبون ولا هُمْ يَذَّ تَرونَ ' فلمّا فَرَغَ القاتِّلُ من كَلامه نادَى مُنادٍ أَلا ايُّها المَلاُ أَمَّسَيْنُمْ فَاتْصَرِفوا الى أَماكِنِكُم مُكَرَّمينَ لنَعودوا غَدًا إن شاء اللهُ آمِنينَ '

## < في بَيانٍ مَنْفَعة المُشاوَرةِ لذَوِي الرَّأْيِ >

ثم إنَّ الملك لمّا قامَ عن المَجْلِسِ خَلا بوزيرِه بيدار وكان رَجُلا عاقلا رزينا فيلُسوفا فقال له الملك قدُّ شاهَدَّت المجلسَ وسَمعت ما جَرى بين هؤلاء الطُّواتف الوارديين من اللَّالم والأَّقاويل وعَلمْت ما جاؤوا له فما ذا تُشيرُ أَنَّ نَفْعَلَ بهم وما الصَّوابُ عندك قال الوزير ايَّد الله الملك وسَدَّدَه وقداه للرَّشاد الرَّأْيُ الصَّوابُ عنْدى أَنْ يَأْمُرَ الملكُ قُصالًا الجِنّ وفَقَهَاءها وحُكَماءها وأَهْلَ الرَّأَى أَنْ يَجْتَمعوا عندَه ويَسْتَشيرُهم في هذا الأَمْرِ فانَّ هذه قَصيَّةٌ عَظيمَةٌ وخَطَّبُ جَليلٌ وخُصومةٌ طَوِيلةٌ والأَمْرِ فيها مُشْكِلٌ جِدًّا والرَّأْيُ مُشْتَرِكٌ والمُشاورة تَزِيدُ ذا الرأِّي المَرْضيّ بَصيرةً وتُغيدُ المُنَحَيّرُ رُشْدًا والحازمَ اللّبيبَ مَعْرَفَةً ويَقينا قال المَلكُ نعْمَ ما قُلْتَ وصَوابٌ ما رَّأيتَ ثمّ امر الملك بإحصارِ قصاةِ الجِنّ مِن آلِ برَّجيسٍ والفُقَهاء من آلِ ناهيدَ وأَهْلَ الرأْيِ من بني بيرانَ والحُكَماء من أَهْلِ لُقْمانَ وأَهْلَ النَّجارُب من بني هامانَ والفَلاسِفَةَ من بني كَيْوانَ وأَهلَ الصَّريمَةِ والعَزيجَة من آلِ بَهْرام فلمَّا ٱجْنَمعوا عنده خَلا بهم ثمَّ قال قدْ عَلِمْتُم ورودَ هذه الطوائفِ الى بِلادِنا ونُزولَهم بساحَتِنا ورَأَيُّتم حُصورَهم في مَجْلِسنا وقد سَمِعْتم أَقاويلَهم ومُناظراتهم وشَكايناً هذه البَهائِم الأُسيرة من جَوْر بني آلم وقد أُسْتَجاروا بنا واسْتَذَمّوا بذمامنا فما ذا تَرَوْنَ وما الَّذي تُشيرون أَنْ يُفْعَلَ بهم' قال رَئيسُ الفقهاء من اهل ناهيدَ بَسَطَ اللَّهُ يدَ الملكِ بالقُدْرة ووَقَّقَه للصَّوابِ الرَّأْيُ عندى إن يَأْمُرَ الملكُ هذه البهائمَ أَنْ يَكْنُبوا قصَّةً يَكْكُرون فيها ما يَلْقَوْن من جَوْر بني آدمَ ويأْخُذون فيها فَتاوِي الفُقهاء فإنَّ في هذا خَلاصًا لهم من جَوْرهم وَجاةً من الظُّلْمِ فانَّ القاضي سَيَحْكُم لهم إمّا

بالبّيع او بالعِتْقِ او بالتَّخْفيف والإحسان اليهم فانْ له يَفْعَلْ بنو آدم ما حَكَمَ القاضى وهَرَبَتْ هذه البهائمُ فلا وزْرَ عَلَيْها فقال الملكُ للجَماعة فما ذا تَرَوْنَ فيما قال وأَشار قالوا صَوابًا ورُشْدا غَيْرَ صاحِبِ العَزيمة من آلِ بهرامَ فانَّه قال أَرأَيْهم اذا ٱسْتَباعَتْ هذه البهائمُ وأُجابَتْها بنوآنم الى نلك مَنْ ذا الّذي يَزِنُ أَثْمانَها قال العَقيدُ المَلِكُ قال مِن أَيْنَ قال من بَيْتِ مالِ المُسْلِمِين من الجِنّ قال صاحبُ الرأى لَيْسَ في بيت مال المسلمين من الجيّ ما يَغي بأَثْمانها وأَيْصًا كَثِيرٌ من بني آنم لا يَرْغَبون في بَيْعها لشدَّة حاجتهم اليها وٱسْتِغْنائهم عن أَتْمانِها مثلُ الملوك والأَشْرافِ والأَغْنِياء هذا أَمْرُ لا يُتَتُّم فلا تُتْعِبوا أَفْكارَكم فيها قال الملك فما الرأَّى الصَّوابُ عندك قال الصوابُ عندى ان يَأْمُرَ الملكُ هذه البَهائِمَ والأَّنْعامَ الأَسيرةَ في أَيْدى بني ادمَ ان تَجْمَعَ رَأْيَها وتَهْرُبَ كُلُّها في ليلنز واحدَةِ وتَبْعُدَ من بيار بني آدم كما فَعَلَتْ حَمِيرُ الوّحش والغزّلانُ فانّ بني آدم اذا أَصْبَحوا لا يَجِدون ما يَرْكَبون ولا ما يُحْمِلون عليه أَثْقالَهُمْ في طَلَبها لبُعْدِ المَسافة ومَشَقَّة الطَّريقِ فَيكونُ في هذا جَانَّا لهم فعَزَمَ الملكُ على هذا الرَّأْي ثُمَّ قال لمن كان عِنْكَهُ ما ذا تَرَوْن فيما قال صاحبُ الرَّأْي ثمَّ قال رَئيسُ الحُكَماء من آلِ لُقْمانَ هذا عندى امرُّ لا يُتَمُّ لأَتَّه بعيدُ المَرامِ لأَنَّ أَكْثَرَ هذه البهائِم يكونُ بالليل مُقَيَّدَةً والأَبْوابُ عليها مُعَلَّقَةٌ فكيْفَ يَسْتَوِى لها الهَرْبُ في ليلة واحدة قال صاحب العَزيمة يَبْعَثُ الملكُ تلكَ الليلة قَبائِلَ الجِنّ يَفْتَحون لَها الابوابَ وبَحُلُّون عقالَها ووثاقها ويَصْبطون حُرَّاسَها الى أَنْ يَبْعُدَ هذه البهائمُ من بيارهم وَٱعْلَمْ أيُّها الملكُ بإنَّ لك في هذا أُجْرا عَظيما وَقَدْ مَحَصْتُ النَّصِيحَة لِما أَنْرَكَني من الرَّحْيَةِ لها فإنَّ اللهَ تعالى إذا عَلِمَ من الملك حُسْنَ النِيَّةِ وهِكَّةَ الْعَزْمِ فأنَّه يُعينُه ويُتَّيِّدُه ويَنْصُره إِذْ شُكْرُ نِعَمه بمُعاوَنَةِ المَظْلومينَ وتَخَليسِ المَكْرويينَ فإنَّه يقال أَنَّ في بعضٍ كُتُبِ الأَّنْبِياء مَكْتوبًا يقول الله سُجَّانَه أَيُّها الملكُ المسلَّطُ الى لم

أَسُلُطْك لَنَجْمَعَ المالَ وتَتَمَتَّعَ بالشَّهَوات واللَّذَاتِ ولَكِن لتَرُدَّ عنَّى نَعْوَةَ المَظْلوم فإنَّى لا أُرْدُها ولو كانتُ من كافِرٍ فعَزَمَ الملكُ على ما أَشارَ به صاحِبُ الرَّأْي ثمَّ قال لمَنْ حَوْلَه مِن الحاضِرِينَ ما ذا تَرُونَ فيما قال قالوا تَحْضُ النَّصِيحَةِ وَبَذْلُ المَجْهودِ فصَدَّقوا رَأْيَه أَجْمَعون غَيرَ الغيلسوفِ من آلِ كَيْوانَ فإنَّه قال بَصَّرَكَ اللَّه أَيُّها الملك خَفِيّاتِ الأُمورِ وكَشَفَ عن بَصْرِك مُشْكِلاتِ النَّسْبابِ إِنَّ في هذا العَمَلِ خَطْبا جَلِيلًا لَا يُؤْمَنُ عَاتِلَتُه ولا يُستَدْرَكُ إِصْلاحُ ما فاتَ وَمَرَمَّةُ ما فَرَطَ قال الملك للفيلُسوفِ عَرِفْنا ما الرأمى وما الله على عَلْم وَعُكْرُ بَيِّنْ لنا لنكونَ على عِلْم وبصيرة قال نَعَمْ ايُّها الملك غَلَطَ من أَشارَ علينك من وَجْه نَجاة هذه البهائم من أَيُّدى بني آنمَ أَلَيْسَ بنو آنمَ اذ يُصْجِعون من الغَدِ ويَطَّلِعون على فِرارِ هذه البهائم وهَربها من دِيارِهم عَلموا يَقينا بانَّ ذلك ليس هو شَيْأً من فِعْلِ الانس ولا من تدبير البهائم فلا يَشُكُون أَنَّ ذلك من فعل الجنّ وحِيَلِهم قال الملك لا شَكَّ فيه قال أَلَيْسَ بَعْدَ ذلك كُلَّما فكَّر بنوآدم فيما فاتنهُمْ من المَنافِع والمَرافِق بهَربها منهم امْتَلَأُوا غَمَّا وحُزْنا وغَينْظا وأَسَفًا على ما فاتتهم وحَقَدوا على بني الجان عَداوة وبُغْضا وأَصْمَروا لهم حِيلا ومَكائِدَ ويطْلُبونهم كلَّ مَطْلَبِ ويرْصُدونهم كلَّ مَرْصَد ويَقُعُ بنو الجان عند ذلك في شُغْلِ وعَداوةِ ووجل بعدَ ما كانوا في غَناه عنه وقد قال الحكما؛ أَنْ اللَّبيبَ العاقِلَ هو الَّذي يُصْلِحُ بين الأَّعْداء ولا يَجْلِبُ لنَفْسِهِ عَداوةً بِنفسِه ولا بغَيْرِهِ قالتِ الجَاعةُ صَدَق الغيلُسوفِ الحَكيمُ ثمّ قال قائِلً من الْحُكَما عِما الّذي تَخافُ وتَحْذُرُ مِن عَداوَة الانس لِبني الجانّ أَنْ يَنالَهم مِن المَكارِة قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ بني الْجَانَ أَرُواجٌ خَفيفةٌ نارِيَّةٌ تَتَخَرَّكُ عُلُوا طَبْعًا وبنو آدم أَجْسامُ أَرْضَيَّةٌ ثَقيلَةٌ تَنَخَرَّكُ بالطَّبْعِ سَفْلًا ونَحْنُ نَراهم وهم لا يَرَوْنَنا ونَسْرى فيهم وهم لا يُحِسُّون بنا ونحن تُحيطُ بهم وهم لا يَمَسُّوننا فايُّ شيء تَخافُ منهم علينا أيُّها الحكيمُ فقال له الحكيمُ قَيْهاتَ نَعَبَ عَنْكُ أَعْظَمُها رِخَفِى عليك أَجَلُها أَما عَلِمْتَ

أَنَّ بنى آدم وان كانتْ لهم اجسامً ارضيّةٌ فان لهم أَيْضًا ارواحا فَلَكِيَّةٌ ونُفوسا ناطِقَةً مَلكِيَّةً بها يَفْضُلون عليكم ويَغْتالون لَكُمْ وآعْلَموا ان لكم فيما مَضَى من أَخبارِ القُرون الأُوْلَى عِبَرًا وفيما جَرَى بين بنى آدم وبنى الجان في الدُّهور السالِفة تَجارِبُ فقال الملك خبرنا اينها الحكيمُ كيف كان وحَدِّثنا بما جرى من الخطوب،

#### ح في بيان بَدْء العداوة بين الجانّ وبني آدم >

قال الحكيمُ نعمم ان بين بني آنم وبين الجان عَداوةً طَبيعيَّةً وعَصَبِيَّةً جِبِلِّيَّةً وطِباعا مُتَنافرةً يَطولُ شرحُها قال الملك أَنْ كُرْ لنا طَرَفا مِمَّا تَيَسَّرَ وأَبْتَكِ مِن أَوَّله قال الحكيمُ نعمْ إنْ في قديم الْأَيَّام والأَزْمان قَبْلَ خَلْقِ أَبِي البَشِرِ كان سُكَّالُ الارض وقاطينوها بنى الجان وكانوا قد أُطْبَقوا الارض بَحْرا وبَرًّا وسَهْلا وجَبَلا فعلىالَتْ أَعْمارُهم وكَنْترَت النِّعمةُ عندهم وكان فيهم المُلْكُ والنَّبُوَّةُ والدين والشَّرِيعةُ فطَعَتْ وبَعَتْ وتَركَتْ وَصايا أَنْبِيائِها وأَكْثَرَتْ في الارض الفَسادَ فصَجَّت الارضُ ومَنْ عليها مِن جَوْرهم فلمّا ٱنْقَصَى الدَّوْرُ واسْتَأْنَفَ القَرْنَ أَرْسَلَ اللهُ جُنْدًا من المَلاثكة نَزَلَتْ من السَّماء فسكنتْ في الارض وطردتْ بني الجارِّ الى أُطراف الارض مُنْهَزِمَة وأَخذتْ سبايا كثيرة منها وكان فيمن أُخِذَ أُسيرا عزازيلُ إيْليس اللَّعينُ فِرعَوْنُ آثَمَ وحَوَّا وهو إِنَّ ذاك صَبَّ لَم يُدْرِكُ فلمَّا نَشَأً مع الملائكة تَعَلَّمَ من عِلْمها وتَشَبَّهُ بها في ظاهرِ الأَمْرِ ورَسْمُه وجَوْهُوه غيرُ رُسومها وجوهرِها فلمّا تطاوَلَت الأَيَّامُ صار رَئيسا فيها آمِرا وناهِيا مَتْبوها حينا ودَهْرا من الزَّمان فلمّا انْقَصَى الدَّوْرُ واستنَّف القرنُ أَوْحَى اللَّه الى أُولائِكَ الملائكةِ الَّذيين كانوا في الارض فَقال لهم اتِّي جاعِلٌ في الارض خليفَة من غَيْرِكُم وَّأَرْفَعُكُم الى السماء فكرِفَت الملائكةُ الذين كانوا في الارض مُفارَقَة الوَطَنِ المُأْلوفِ وقالتْ في مُراجَعَة الجَوابِ

أَيْجُعَلُ فيها من يُفْسدُ فيها ويُسْفكُ الدماء كما كانَتْ بنو الجانّ ونَحْنُ نُسَبِّحِ حَمْدك ونُقَدَّسُ لك قال اتَّى أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمون لأَنَّ آلَيْتُ على نَفْسى أَنْ لا أَتْرُكَ آخِرَ الأَمْرِ بعدَ ٱنْقِصاء دولَةِ آدمَ ونُربَّتِه على وَجْه الارض أَحَدًا من الملائكة ولا من الجنّ ولا من الانس ولا من سائر الحَيْواناتِ إلّا ما أُريدُ ولهذه اليَمينِ سِرُّ قد بَيْنَاهُ في موضع آخَرَ فلمّا خَلَقَ آنمَ فسّواه ونَفَخَ فيه من روحه وخَلَقَ منه ﴿ زُوْجَتُه حَوَّاء أَمَر الملائكَة الَّذين كانوا في الارض بالسُّجود له والطاعة فانْقادَتْ له الملائكةُ بأَجْمَعهم غيرَ عَزازيلَ فانَّه أَنِفَ وتَكَبَّرَ وأَخذنتْ حَمِيَّةُ الجاهليَّةِ وللسّب لِما رَأَى أَنَّه قد زالتْ رِيلسَتُه وْآحْتاجَ أَنْ يكونَ تابِعا بعدَ أن كان مَتْبوعا ومَوْوسا بعد أَنْ كان رئيسا وأُوْحَى الله تعالى الى أُولائِكَ الملائكة أَن آصْعَدوا بآلمَ الى السماء فأَنْخِلوه الجَنَّةَ ثمّ ارحى الله تعالى الى آنَمَ عليه السَّلامُ وقال يا آدمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وزوجُك الْجَنَّةَ وكلا منها رَغَدًا حَيْثُ شئتُما ولا تَقْرَبا هذه الشَّجَرةَ فَتكونا من الطالمين وهذه الجنَّةُ بُسَّتانٌ بالمَشْرِق على رأْس جَبَلِ الياقوت الّذي لا يَقْدِرُ أَحَدُّ مِن البَشَرِ انْ يَصْعَدَ الى هناك وهيَ طيِّبةُ التُّرْبة مُعْتَدِلَةُ الهَوا ﴿ شِتاء وصَيْفا لَيْلا ونَهارا كثيرة الأَنْهارِ مُخْضَرَّة الأَنَّجارِ مفنَّنة الفَواكِم والثِّمارِ والسرياض والرِّياحين والأزْهارِ كثيرةُ الحيواناتِ غيرِ المُؤْنِيَةِ والطُّيور الطّيبةِ الأَصْواتِ اللَّذيذةِ الأَلْحَانِ وَللنَّغَمَاتِ وَكَانِ عَلَى رَأْسَ آدَمَ وَحَوَّاءَ شَعْرٌ طَوِيلٌ مُدْلًى كَأْحُسنِ ما يكون على الجَوارِي الأَبْكارِ وَيَبْلُغُ قدَمَيَهُما ويَسْتُرُ عَوْرَتَيْهِما وكان دِثارا لهُما وستَّرا وزينة وجَمالا وكانا يَمْشِيانِ على حافاتِ تلك الأَنْهارِ بين الرياحين والأَشْجار ويأْكُلان من أَلْوانِ تلك الثَّمَرِ ويَشْرَبان من مِياهِ تلك الانهارِ بلا تَعَبِ من الأَبدان ولا عَناءً من النُفوس ولا شَقاء من الحَرْث والزَّرْع والسَّقْى والحَصاد والديس والطَّحْن والعَجْبِ والخَبْرِ والغَرْل والنَّسْمِ والغَسْل رما في هذه الأَّيام اولادُهما مُبْتَلُونَ به من شَقاوة أَسْباب المَعاش في هذه الدُّنْيا وكان حُكْمُهما في تلك الجنّة كحكم أَحَد

الحَيْوانات الَّتى هناك مُسْتَوْدِعَيْن مُسْتَمْتِعَيْن مُسْتَرِجَيْن مُتلَكِّذَيْن وكان الله تعالى أَلْهَمَ آنم أَسْماء تِلْكَ الاسجارِ والتّمار والرياحين واسماء تلك الحيواناتِ الّتي هُناك فلمّا نَطَقَ آدمُ سَأَلَ الملائكة عنها فلَم يكُنْ عندها جوابُّ فقَعَدَ عند فلك آدم مُعلّما يُعَرّفها اسماءها ومَنافعها ومَضارّها فْأنْقادت الملائكة لأَمْوه ونَهْيه لِما تَبَيَّنَ لها من فَصْلِهِ علَيْها ولمَّا رأَمَّى عزازيلُ نلك ازْدادَ حَسَدًا وبُغْصا فاَّحْتالَ لهُما المَكْرَ ولِكَديعةَ والحِيَلَ غَدًا وعِشاءَ ثمْ أَتَاهُما بصورةِ الناصِحِ فقال لهُما لقدُّ فَصَّلَكُما اللَّه بما أَنَّعَمَ عليكمابه من الفَصاحة والبّيان ولُو أَكْلُتُما من هذه الشَّجَرّة لْأَزْدَنُّنُما عِلْما ويقينا وَبقِينُما هَهنا خالدَيْنِ آمِنَيْن لا تَموتان أَبَدًا فْآغَتُّرا بقوله لِما حَلَفَ لَهما إِنَّى لَكُما لَمِنَ الناصِين رِحَمَلَهُما الْحِرْضُ وبادرا فتَناوَلا ما كانا مَنْهِيَّيْنِ عنْه فلمّا أَكَلا منها تَناثَرَ شَعْرُهُما وٱتْكَشَفَتْ عَوْرَتُهما وَقِيا عُرْيانَيْن وأَصابَهُما حَرُّ الشَّمْسِ فَاسْوَتَّتْ أَبْدَانُهُما وَرَأَت الحيواناتُ حالَهما ونَفَرَتْ منْهما وأَمَرَ الله الملائكةَ أَنْ أَخْرِجوهُما من هُناك وأرَّمُوا بهِما الى أَسْفَلِ الْجَبَلِ فَوَقَعا في موضع قَفْرِ لا نَبْتَ فيها ولا تَمَرَ وبَقِيا هُناك زَمانًا طُويلا يَبْكِيان فِينوحان حُزْنًا وأَسَفًا على ما فأتهُما نادِمَيْنِ على ما كان مِنْهُما ثم إنّ رحمة اللهِ تدارَكَتْهما فتابَ اللَّه علَيْهِما وأَرْسَلَ مَلَكًا يُعَلِّمُهُما الْحَرْثَ والزَّرْعِ والحِصادَ والدِياس والطَّحْن ولْخَبْر والغَرْل والنَّسْجِ والخِياطة وْآتِحَانَ اللِّباس ولمَّا تَوالَدا وكثُرتْ نُرِّيَّتُهُما خالطَهم أَوْلادُ بني الجان وعَلَم والمَنائِع والحَرْث والغَرْس والبُنْبان والمَنافِع والمَصارَّ وصادَقوهم وتتولَّدوا البهم وعاشروهم مُدَّة من الزَّمان بالحُسنَى ولكن كُلَّما ذَكر بنوآدم ما جَرَى على أَبيام من كَيْدِ عَزازيلَ ابليسَ اللعين وعَداوَتِه للم امَّتلاَّتْ قلوبُ بني آدمَ غَيْظا وبُغْضا وحَنَقا على اولاد بنى الجان فلمَّا قَتَلَ قابيلُ هابيلَ ٱعْتَقَلَتْ أَولادُ هابيلَ أَنَّ ذلك كان من تَعْليم بني الجانِّ فازَّدادوا غَصَبا وطَلَبوهم كلَّ مَطْلَبِ وأَحْتنالوا للم بكُلّ حيلَة من العَزاعِم والرُّقَ والمَنادِلِ والحَبْسِ في القَواريرِ والعَذابِ

بأنواع الأَنْ خِنَةِ والبُخوراتِ المُؤنية لأَولاد الجان المُنَقِرة لهم المُشَيَّتة لأَمْرِهم وكان فلك دَأْبَكُمُ الى أن بَعَثَ اللَّهُ تعلى إنْريسَ النَّبِيُّ عليهِ السلامُ فأَصْلَحَ بَيْنَ بني الجال وبنى آدم بالدين والشريعة والإسلام والمِلَّة وتراجعت بنو الجانّ الى ديارِ بنى آتَمَ وخالَطوم وعاشوا مَعَم بخَيْرِ الى أَيَّام الطوفان وبعدَ ذلك الى ايَّام إبراهيمَ لْخَلِيل فلمّا طُرِحَ في النارِ ٱعْتَقَدَ بنو آدم بانّ تعليمَ المَنْجَنيقِ كان من بني الجانّ لنِمْرودَ الجَبَّارِ ولمّا طُرَحَ إِخْوَةُ يوسُفَ أَخاهم في البئرِ نُسِبَ ذلك ايصا الى نَزَءاتِ الشَّيْطانِ مِن أَوْلاد الجانَّ فلمّا بُعِثَ موسَى أَصْلَحَ بَيْنَ بني الجانَّ وبني إسرائيلَ بالدين والشَّريعة ونَخَلَ كَثيرٌ من الجِنَّ في دين موسَى فلمَّا كان أيّامُ سُلَيْمانَ بنِ دارُدَ وشَدَّدَ اللهُ مُلْكَه وسَخَّر لَه الجنَّ والشَّياطينَ وغَلَبَ سُلَيْمانُ على ملوك الارض افْتَخَرَت الجِيُّ على الانس بأنَّ ذلك عن مُعاَرِنَة الجِنَّ لسُلَيْمانَ فقالتْ تَوْلا معاونةُ الْجِنّ لسُلَيْمانَ لَكان حُكْمُهُ حُكّمَ احد المُلوك بني آدم وكانت الجيُّ توهمُ الانسَ أَنَّها تَعْلَمُ الغَيْبَ ولمّا ماتَ سليمان والجيُّ كانوا في العَذاب المَهين والم يَشْعُروا بمَوْتِه فتَبَيَّنَ للانس انَّها لو كانت تَعْلَمُ الغَيْبَ ما لَبِثَتْ في العذاب المهين وايضًا لمَّا جاء الهُدُّهُدُ جَنبِ بَلْقيسَ وقال سليمانُ لمَلَا الجِنَّ والانس أَيُّكُم يأتيني بعَرْشها قَبْلَ إن ياتُوني مُسْلِمينَ ٱقْتَحَرَّت الجِنُّ وقال عِفْريتُ مناهم انا آتيكَ به قبلَ أَنْ تَقومَ من مقامِكَ اي من مَجْلِسِ الْحُكْم وهو أَصْطوس من الايوان قال سليمان أُريدُ أُسْرَعَ من ذلك فقال الّذي عندَ علْم من الكتاب وهُوَ آصَفُ ثبى بَرْخِياء انا آتيك به قبلَ أَنْ يَرْتَدَّ اليك طُرُّفك فلما رَآهُ مُسْتَقَرًّا عنده خَتْر سلَيْمانُ ساجِدًا للَّهِ حينَ تَبَيَّنَ فَضْلُ الانس على الجِنّ وٱنْقَصَى الجَيْسُ وْآنْصَرَفَت الجِنُّ من هناك جَعلينَ مُنَكَّسين رُوسَهُ وغَوْعا؛ الانس يُطَقَّطقون في أَثَرِهم ويصَفِّقون خَلْفَهم شامِتينَ بهم فلمّا جَرى ما ذَكُرْتُ هَرَبتْ طائفةٌ من الجنّ من سليمانَ وخَرَجَ عليه خارِجتَّى منامٌ فوَجَّهَ سليمانُ في طَلَبه قَوْما من جُنوده.

وَعَلَّمَا كَيْفَ يُأْخُذُونَا الرُّقَى والعَزائِمِ والكَلِمات والآياتِ الْمُنْزَلاتِ وكيف يَحْيِسونهم بالمنادِل وعمل لذلك كتابا وجد في خزائته بعد موته وأَشْعَلَ سليمان طُعْاَة الجِيِّ بالأَعْمالِ الشاقَّةِ الى أَنْ ماتَ ولمّا أَنْ بُعِثَ المَسيمُ وِدَهَا لَخَلْفَ من الجبيّ والانس الى الله تعالى ورَغَّبهم في لِقائِم وَبَيَّن لهم طُرِيقَ الهُدَى وعَلَّمَهم كيفَ الشُّعودُ الى مَلْكوتِ السَّمَواتِ فدَخَلَ في دينه طوائفُ من الجنَّ وتَرَقَّبَتْ وْأَرْتَقَتْ الى فُناك وسَمِعَتْ من المَلَا الأَعْلَى الأَخْبارَ وأَلْقَتْ الى الكَهَنَةِ فلمَّا بَعَثَ اللهُ محمَّدا صلعم مُنِعَت من اسْتِراقِ السَّمْع فقالت لا نَدْرى أَشَرُّ أُرِيدَ بَمْن في الارضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّكُمْ رَشَدًا وِدخلتْ قبائلُ من الجنَّ في دينه وحَسْنَ إِسْلامُها وصَلَّحَ الامر بين الجان وبين المُسْلِمين من أَوْلادِ آدم الى يَوْمِنا هذا ثمّ قال الحكيمُ يا مَعْشَر الجنّ لا تَتَعَرَّضوا لهم ولا تُفْسِدوا الحال بينكُمْ وبينهُم ولا تُحَرِّكوا الأَّحْقادَ الساكِنَة ولا تُتبيروا العَداوة القَديمة المَرْكوزة في الطَبائِع والجِبِلَّةِ فإنَّها كالنارِ الكامِنَةِ في الأَجْار تَظْهَرُ عند ٱحْتِكاكِها فتَشْتَعِل بالكِبْرِيتِ فتُحْرِقُ المَنازِلَ والأَسْواقَ نَعُوذُ باللّه مِن ظَفَرِ الأَشْرارِ وَدُولَةِ الفُجَّارِ الَّتِي في سَبِبُ العارِ والبَوارِ فلمَّا سَمَع الملكُ هذه القِصَّة العَجيبة أَطْرَق مفكّرًا ممّا سمع ثمّ قال الملك أَيُّها الحكيمُ ما الرَّأْي الصّوابُ عندك في أَمْر هذه الطَّوائِفِ الواردة المُسْتَجيرة بِنا وعلى أَيِّ حالٍ نَصْرِفُهم من بَلَدِنا راصينَ بالحُكْم الصَّواب قال الرأَى الصوابُ لا يُنْتَجُ الَّا بعدَ التَّثَبُّتِ والتَّأَتَّ والرُّوبيَّة والاعْتِبار بالأمور الماضِية والرِّأْي عندى أَنْ يَجْلسَ الملِكُ عَدًّا في مَجْلس النَّظرِ وبُحْصِرَ الخُصومَ ويَسْمَعَ مناهم ما يَقولون من الْحَجَمِ والبّينات ليَتَبَيَّنَ له الى مَنْ يَتَوَجَّهُ الْحُكْمُ ثُمَّ يُكَبُّرِ الرَّأَى بعد ذلك فقال صاحِبُ العَرِيمَةِ أَرَأَيْنُمْ إِنْ مَجَزَتْ هـنه البهائمُ عين مُقاوَمةِ الانسِ في الخيطابِ لقُصورها عين القصاحةِ والبّيان وٱسْتَظْهَرَتِ الانسُ عليها بذّرابةِ ٱلسِّنتِها وجودةِ عِبارَتها وقصاحتها أُتْرِكَ هذه البهامر أسيرة في أيَّديهم يسومونها سُوء العَذابِ دائما قال لا ولكن يَصْبِرُ هذه

البهائمُ في الأَسْرِ والعُبوديّة الى أَنْ يَقْتَصِى دُوْرِ القَنْ وَيَسْتَأْنِفَ نَشَاءَ آخَرُ ويباتى اللهُ بالفَرْجِ وَلَحْلاص كما نَجّا آلَ إِسْرائيلَ من عَذَابِ آلِ فَرْعَوْنَ وكما نَجّا آلَ دارُد من عذَاب آلِ نُبَّعَ وكما نَجّا آلَ ساسانَ من عذَاب آلِ تُبَّعَ وكما نَجّا آلَ ساسانَ من عذَاب آلِ الرَّنسيرَ فإنَّ أَيّامَ هذه من عذاب آل إرْرَشيرَ فإنَّ أَيّامَ هذه من عذاب آل إرْرَشيرَ فإنَّ أَيّامَ هذه اللهُ عَلَى اللهُ وسابِقِ عِلْمِه ونَفاذِ مَشِيَّته بموجبات اللهُ سَنة مرَةً او في كُلُ اثْنَى عَشَرَ أَلْفَ سَنة مرَةً او في كُلُ اثْنَى عَشَرَ أَلْفَ سَنة مرَةً او في كُلُ اثْنَى عَشَرَ أَلْفَ سَنة مرَةً او في كُلُ تَلْشِاتُة وسِنينَ أَلْفَ سنة مرة او في كُلُ يَثِمِ مِقْدَارُه خَمْسونَ أَلْفَ سَنة مرة أو في كُلُ تَلْشِائَة وسِنينَ أَلْفَ سنة مرة او في كُلُ يَثِمِ مِقْدَارُه خَمْسونَ أَلْفَ سَنة مُنة أَنْفَ سَنة مُنة أَنْفَ سَنة مُنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْمَ أَلْفَ سَنة مِن أَلْفَ سَنة مِن أَلْفَ سَنة مِن أَلْفَ سَنة مَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

# < في بَيان كيفِيَّةِ ٱسْتِخْراجِ العامَّةِ أَسْرار المُلوك >

ولمّا خلا الملك نلك اليَّوْم بوزيرة آجْتَمَعَتْ جَماعة الانْس فى مَجْلِسٍ لهم وكانوا سَبْعين رُجُلًا مِن بُلْدانٍ شَتَّى فَأَخَذُوا يَرْجُمون الظُّنونَ فقال قائلٌ منهم قد رَأَيْتم وسَمِعتم ما جَرَى اليوم بيننا وبين عَولاء عَبيدنا من الكلام ولخطب العلويل ولم يَنْفَصِلِ الحُكومة أَفْتَنْرُون أَتَّى شَيْء رَأَى الملك فى أَمْرِنا فقالوا لا نَدْرى ولكن نَطُنَّ يَنْفَصِلِ الحُكومة أَفْتَنْرُون أَتَّى شَيْء رَأَى الملك فى أَمْرِنا فقالوا لا نَدْرى ولكن نَطُنَّ الله قد لحق الملك من ذلك صَجَرٌ وشُغْلُ قلْبٍ وأَنّه لا يَجْلِس غَدا للحكومة بيننا وبينه وقال آخَرُ أَطُنَّ أَنَّه يَخْلو غدا مع الوزير ويشاوره فى أمْرِنا وقال آخَرُ بَلْ يَجْمُعُ عَدًا الحُكَاء والْفَقَهَاء ويُشاوره فى الْمُرنا قال آخَرُ لا نَدْرى ما الّذى يُشيرون يَجْمُعُ عَدًا الحُكَاء والْفَقَهَاء ويُشاوره فى الْمُرنا قال آخَرُ لا نَدْرى ما الّذى يُشيرون بَعْ في امرنا وقال اخرُ أَمْرُ الوزير سَهِلَّ يُحْمَلُ اليه شيء من الهَدايا يَعلى علينا وتَل آخَرُ ولكن أَخاف أَنَّ الوزير عَيل المَعلى من شَيْء آخَرَ قالوا وما هُو ليَعلى جانِبه ويَحْسُن رأَيُه فينا قال آخَرُ ولكن أَخاف من شَيْء آخَرَ قالوا وما هُو قال فتاوى العُلماء وحُكْمُ القاضى قالوا هُولاء أَمْرُهم ايضا سهل يُحْمَلُ اليهم شيء من قال فتاوى العُلماء وحُكْمُ القاضى قالوا هُولاء أَمْرُهم ايضا سهل يُحْمَلُ اليهم شيء من النَّخيف والرَّشُوة فيَحْسُن رأَيُهم فينا ويَطلَافِن لنا حِيلًا فَقْهِيَّة ولا يُبانون بتَغْيير.

الأَّحْكام بَيْنَنا وَلَكِنَّ اللَّذِي يُخافُ منه هو صاحبُ العَزيمة فإنَّه صاحبُ الرأْي الصَّوابِ والصَّرامة صُلْبُ الوَّجْهِ رُقْحٌ ولا يُحالى احدًا فإن ٱسْتشارَه أَخافُ أَنْ يُشيرَ اليه مُعاوَنَةِ لعَبيدنا علَيْنا ويعلِّمَه كيف يَنْزعُها من أَيْدينا قال آخُر القولُ كما قلتُ ولكنْ إِن اسْتَشار الملكُ الحكاة والفَلاسِفَة فلا بُدَّ أَنَّهُ يَتَخالَفون في الرأي فان الحكاء اذا ٱجْتَمَعَتْ ونظرتْ في الامرِ سَنَحَ لكلّ واحدِ منهم وَجْهُ من الرأمى غيرُ الدى سنح للآخم فيَخْتَلِفون فيما يُشيرون به اليه ولا يَكادون يَجْتَمِعون على رأي واحدٍ قال اخرُ أَرَأَيْتم إن استشار الملك الفُقهاء والقُصاة ما فا يُشيرون به اليه في أمّرنا فقال قائلً منهم لا يَخْلوفتاوي العُلما وحُكْمُ القاضي من إحدى ثَلَثةِ رجوهِ إِمَّا عِتْقُها وتَخْلِيَتُها من أَيَّدينا او بَيْعُها وَأَخْذُ أَثْمانها او التَّخَّفيفُ عنها والإحْسانُ اليها ليسَ في حُكَّم الشَّريعة من أَحْكامِ الدين غيرُ الرُجوةِ الثَلَثَةِ قال آخرُ إِن اسْتَشارِ الملك الوزير ما ذا يُشيرِ البه قال قائلٌ منهم أَظُنَّ أَتَّه سيَقولَ له إنَّ هذه الطوائف قد نزلوا بساحَتِنا وٱسْتَذَمُّوا بذِمامنا واسْتَجاروا بنا وم مَظْلومون ونُصْرُة المظلوم واجِبَة على الملك المُقْسِطِ لأَنَّهم خلفا؛ الله في أَرْضِهِ وانَّه ملَّكُم على عِباده وبلاده ليَحْكُموا بين خَلْقِه بالعَدْلِ والانْصاف ويُعينوا الصُعَفاء ويَرْحُوا اهلَ البَلاء ويُقْمِعوا الظَّلَمَة ويُجْبروا لَخَلَّفَ على أَحْكامِ الشَّرِيعةِ وَيَحْكُموا بينهم بالحقِّ شُكْرا لنِعَم الله لَكَيْهِ وَخَوْفا من مُسائَلَته غدًا يَوْمَ القِيامة لهم وقال آخرُ أَرَأَيَّنُم إِنْ أَمَرَ الملكُ القاضِي أَنْ حِكُم مِينَنا فيحكُمُ بَأْحَد الأَحْكامِ الثَلثةِ ما ذا تَفْعَلَن قالوا ليس لنا أَنْ نَخْرُجَ من حُكْم الملك والقاضى لأَنَّ القُصاة خلفاء الأنَّبياء والملك حارسُ الدين وقال آخرُ أَرأَيْتم إنْ حكم القاضى بعِنْقها وتَخْليَة سَبيلِها ما ذا تَصْنَعون قال اخرُ نقول هوعبيدُنا ومماليكنا وَرِثْناهم عن آباتنا وأَجْدادنا ونحن بالحِيارِ انْ شِئْنا فَعَلْنا وانْ شِئْنا لم نَفْعَلْ قالوا فإنْ قال القاضى هاتبوا الصُّكوك والوَثائِينَ والعُهودَ والشُّهودَ بأَنَّ هُولاء

عبيدُ كم وَرِثْتُموها عن آبائِكم قُلْنا تَجي؛ بالشهود من جيراننا وعُدولِ بُلْداننا قال فإنْ قال القاضي لا أَقْبَلُ شَهادة الانس بَعْضهم لبعض على هذه البَهائِم أَنَّها عَبِيثٌ لهم لانَّ كُلُّهم خُصَماء لها وشَهادَةُ لَخَصْم لا تُقْبَلُ في أَحْكام الدين او يقولُ القاضى أَيْنَ الصَّكوكُ والوَتاتَتُ والعُهودُ هاتوا وأَحْصِروها إنْ كُنْتم صابِقين ما ذا نَقولُ وَنَفْعَلُ فلَمْ يَكُنْ عند الْجَاعِة جَوابٌ لذلك إلَّا عند الأَعْرائِي فإنَّه قال نقولُ قد كانتْ لَـنا عُهودٌ وَوَالتُقُ وصُكوكَ ولَكنَّها غَرَّفتْ في أَيَّام الطُّوفان قال فإنْ قال أَحْلفوا بأَيْمان مُغَلَّظَة بأَنَّها عبيدٌ لَلم قال نَقولُ اليَمينُ على مَنْ أَنْكُرَ وَخَنْ مُتَّعونَ قال فإن استَخْلف القاضي هذهِ البهائِمَ فَحَلَقَتْ أَنَّهَا ليستْ بعَبيدِ لكم فا ذا تَقولون قال قائلً منهم نقولُ انَّها حَنثَتْ فيما حلفتْ ولَنا حَجَيَّ عَقْليَّةٌ وبَراهينُ صُرورِيَّةٌ تَدُلُّ على انَّها عبيدٌ لنا قال أَرَأَيْتم إِنْ حَكَمَ القاضي ببَيْعها وَّأَخْذِ أَثمانِها هَا نَا تَفْعَلُونَ قَالَ اهلُ المُكُنِ نَبِيعُها وَنَأْخُذُ أَثْمَانَها وِنَنْتَفَعُ بِها وَقَالَ اهلُ الوَبِر من الأَعرابِ والأَكْراد والأَنْراكِ عَلَكْنا واللَّهِ إِنْ فَعَلْنا دلك اللَّهُ اللَّهُ قَالُمورِنا ولا تُحَدِّثوا أَنْفُسَكُم بهذا تال اهلُ المَدر فِرَ فالك قالوا لأنَّا اذا فَعَلْنا ذلك بَقينا بِلا لَبَي نَشْرَبُ ولا لحْمٍ نأكُلُ ولا ثيبابٍ من صوفٍ ولا دِثارٍ من وَبَرٍ ولا أَثَاثٍ من شَعْرٍ ولا نِعالِ ولا خِفافٍ ولا غِطاء ولا وِطاء فنَبْقى عُماةً خُفاةً أَشْقياة بسو ً الحالِ ويَكونُ الموتُ لنا خَيْرا من الحياة ويُصيبُ أيُّصا اهلَ المُدني مِثْلُ ما اصابنا لحاجَتِهم اليها فلا تَبيعوها ولا تُعْتِقوها ولا تُحَدِّثوا أَنْفُسَكُمْ بهذا بل لا تَرْضَوْا إلَّا بالإحْسان اليها والتَّنخْفيف عنْها والرِفْق بها فانَّها خُمْ وَمَوْ مَثْلُكم ونُحسُّ وَالْمَرُ وَلَمْ تَكُنَّ لَكُمْ سابقَةُ عند الله جازاكم بها حين سخِّرها للم ولا كان لها جِنايةٌ عنْد الله عافَبَها بها ولا نَنْبُ ولكنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يشاء وجحكُم ما يُريد لا مُبَدَّلَ لَحُكِّه ولا مَرَدَّ لقَصائه ولا مُنازعَ له في مُلْكه ولا خِلافَ لمَعْلومه أُقولُ قولى هذا واسْتَغْفِر اللهَ لى وللم،

ولمَّا قام الملكُ من مُجْلسه وأَنْصَرَفَت الطَّواتَفُ الْحَاصِراتُ اجْتَمَعَت البَّهائِمُ فَخَلَصَتْ تَجِيًّا فقال قائلً قد سمِّعتم ما جَرى بيننا ربين خُصَمائنا من اللَّالم والمُناظَرة ولم يَنْفَصِلِ الحُكومةُ هَا الرَّأْيُ عِنْدَكم قال قائلٌ مناهم نَعودُ من غد نَشْكو ونَبْكى ونتظلُّمُ فلَعَلَّ الملكَ يرحُنا ويَفُكُّ أَسْرَنا فانَّه قد أَدْركتْه الرَّحُة علينا اليوم ولَكِنْ ليس من الرأمي الصواب المُلوك والحُكَّام أَنْ يَحْكُوا بين الخَصْمَيْن الَّا بعدَ أَنْ يَتَوَجَّهَ الْحُكْمُ على احد الْخَصْمَيْنِ بالْحُبَّةِ الواضِحة والبيّنة العادِلَة والْحُبَّةُ لا تَصِيُّح الله بالفَصاحة والبيبن وفرابة اللسان وهذا حاكم الحُكّام رَسولُ الله صلعم يقول إِنَّكُم تَخْتَصِمون الَّى ولَعَلَّ بَعْضَكُم أَلْحَنُ جُجَّته من بعضٍ فَأَحْكُمُ له فَيْ قَصَيْتُ له بشَيْء من حقّ أخيه فلا يأنخُذنّ منه شَيْأً فِاتَى انَّمَا أَتَّطَعُ له قِطْعةً من النارِ وْآعْلَموا أَنَّ الانسَ أَفْصَحُ لِسانًا منا وأَجْوَدُ بَيانا وأَنا أَخافُ ان يحكُمُ لهم علينا عند الحجاج والنَّظرِ فا الرأَّى الصوابُ عند كم قولوا فانَّ كلَّ واحدٍ من للجاعة اذا فكَّر سَنَعَ له وَجْهٌ من الرأمي صائبا كان او خَطَّأُ قال قائلٌ منهم الرَّأَى الصوابُ عندنا أَنْ نَبْعَثَ رُسُلًا الى سائِر أَجْناسِ الحيواناتِ ونُعَرِفَهُ لِخَبَرَ ونَسْأَلَهُ أَنْ يَبْعَثُوا الينا زُعماءهم وخُطباءهم ليُعاوِنوا فيما محنُ نَسْأَلُه فانَّ كلَّ جِنْس منها لها فصيلةً ليست للآخر وصُروبٌ من التَّمْييز والرأِّي الصواب والفصاحة وأنْ كَثُرَت الأَنْصارُ رُجِى الفَلاحُ والنَجاء والنَّصْرُ من الله تعالى فإنَّه يَنْصُر من يَشاء والعاقبَةُ للمُتَّقين فقالت الجَاعة حينَيْنِ صَوابا رأيتَ وِنعْمَ ما أَشَرْتَ فأَرْسَلوا سِتَّة نَفَرِ الى سَّتة أَجْمَاسِ من الحَيْواناتِ وسابِعُها فم حُصورٌ من البَهاتُم والأَنْعام رَسولا الى السّباع ورسولا الى الجَوارِح ورسولا الى الطُّبيِّر ورسولا الى الحَشّراتِ ورسولا الى الهَوامّ ورسولا الى حَيْوان الماء ثر بعدَ دلك رتَّبوا الرُّسُلَ وبَعَثوا الى كلّ واحد منه،

### < في بَيان تَتابُع الرِسالةِ كيفَ يَكُونُ >

ولمَّا وَصَلَ الرَّسولُ الى الى الحارِثِ الأَّسَدِ مَلِكِ السِباعِ وعرَّفه الخبَرَ قال له إنَّ ا لزُعَما البهائم والانْعام مع زُعما الانس عند ملك الجنّ مُناظَرةً وقد بَعَثوا الى سائم أَجْناسِ الحيواناتِ يَسْتَمِدُّون منها وقد بَعَثوني اليك لتُرْسِلَ معى زَعيما من جُنودِك من السِباع ليُناظِرَ ويَنوبَ عن الجاعة من أَبْناه جِنْسِهِ انا دارَت النَّوْيةُ في الخطاب اليه فقال الملكُ للرِّسولِ ما يَزْعُمُ الانسُ وما يَكَّعونَ على البهائم ولانعام قال الرَّسولُ يَزْعُمون أَنَّها عَبيثُ لهم وأَنَّهم أَرْبابُ لها ولسائم الحيواناتِ الَّتي على وَجْهِ الارض قال الأَسَدُ مَا ذا يَفْتَخِرِهِن علَيْنا وَيسْتَحِقُّونِ الرُّبِوبِيَّةَ أَبِالْقُوِّ والشِكَّةِ او بالشَّجاعَة والجَسارَة او بالحَمَّلاتِ والوَثْبات ام بالقَبْض والإمْساكِ بالمَخالببِ ام بالقتال والوقوف في الحَرْب ام بالهَيْبَة والعَلَبة فإن كانوا يَقْتخِرون بواحِدة من هذه الخصال جَمَعْتُ جُنودي ثَرِّ ذَهَبْنا لنَحْمِلَ علَيْهِم خَلْةً واحدةً نُفَرَّق جَمْعَهم ونُبيدُ أَصْلَهِم قال الرسولُ لَعَرْى انَّ في الانس مَنْ يَقْتَخِرُ بهذه الخِصال الَّتي ذكرها الملكُ ولهم مَعَ ذلك أَعمالًا وصنائعُ وحيالًا ورْفَق من اتخاذ السلاح الشات من السُّيوف والرماح والزوبيناتِ والحَرْباتِ والسَكاكين والنُّشَّاب والقِسِيّ والجُنَنِ والاحْتراز من السِّباع وَمُحالبها وأُنْيابها بالنِّحاد لباس اللُّبود والقَراعَنْدات والجَواشِي والدُّروع والخُونِ والرُّرودِ ما لا يَنْفُذُ فيها انيابُ السباع ولا تَصِلُ اليها مَحَالِبُها الحِدادُ ولهم مع ذلك حِيلًا أُخْرَى في أُخْذ السباع والوحوش من لخَنادِي الْحَفورةِ والوَّأْبات المَسْتورة بالتَّرابِ والحَشيشِ والصَّناديقِ المعولةِ والفخاخ المنصوبة والوقاد وآلات أُخَرَ لا يَعْرِفُها السِساعُ فَخَذْرُها ولا تَهْتَدى كيفَ الْخَلاصُ منها اذا ﴿ وَقَعَتْ فيها ولَكِ ليس الْحُكومُةُ ولا الْمُناظِّرَةُ بَحَصْرة ملك الجيِّ في خَصْلَةٍ من هذه وإنَّا الْحِاجُ بفَصاحَةِ الأَلْسِنَةِ وجُودةِ البَيانِ ورُحَّان

العُقولِ وِدِقَّةِ التَّمْيِيرِ فلمَّا سِمِع الاسدُ قَوْلَ الرسولِ وما أَخْبرِه فَكَّر ساعَةُ ثَرَّ أَمَرَ فنادَى مُنادِ فَأَجْتَمَعَ عنده جُنودُه من أَصْنافِ السباع واصناف القُرود وَبنات عِرْسِ وبالْجُمْلَةِ كُلُّ ذي مِخْلَبِ ونابِ يأْكُلِ اللَّحْمَ فلمَّا اجْتَمَعَتْ عند الملك عَرَّفَها الْخَبَر وما قال الرسولُ ثمر قال أَيُّكم يَكْهَبُ الى فُناك فينوبَ عن الْجَاعَة فنُصَّمَّنَ له ما يُريد ويَتَمَنَّى علينا من الكرامة إذا هو أَنْجَهَ بهم في المناطَوة وحَجَّ في الحجاج فسَكَتَ السِباعُ ساعةً مفكِّرةً هل يصلُح احدُّ لهذا الشانِ أَمْ لا ثمَّ قال النَّمْرُ للاسَد وهو وزيرُه أَنْتَ ملكنا وسَيِّدُنا وخينُ عبيدُك ورَعيَّتُك وجُنودُك وسَبيلُ الملك أَنْ يُدَيِّرَ الرأَى ويُشاوِرَ أَهْلَ الرَّأْيِ والبصيرةِ بالأَمور ثمَّ يأُمُرَ ويَنْهَى ويُرَتِّبَ الامور كما يَجِبُ وسبيلُ الرعيدُ أَنْ يَسْمَعوا ويطيعوا لآنَّ الملكَ من الرعيَّة مَنْزِلَة الرَّأْسِ من الْجَسَد والرعيَّةُ والجنودُ له منزلةِ الأَّعْضاء للبَدَن فتَّى قام كلُّ واحد منهما بما يَجِبُ عليه من الشَّرائط ٱنْتَظَمَت الامورُ واسْتَقامَتْ وكان في ذلك صَلائم الجيع وَفلام الكلِّ فقال الاسدُ للنِّمْ وما تِلْكَ الحِصالُ والشَّرائطُ الَّتِي قُلْتَ انَّها واجِبَنَّ على الملكِ والرعيَّةِ بَيِّنْها لَنا قال نَعْم إنَّ الملكَ يَنْبَغى ان يكونَ أَديبا لَبيبا شُجاءا علالا رَحيما عاني الهِمَّةِ كَثيرَ النَّحَنُّنِ شديدَ العَزيمةِ صارِمًا في الامور مُتَأَيِّيا ذا راي وبصيرة ومع هَذه الخصالِ يَنْبَغى ان يكونَ مُشْفِقًا على رعيَّته مُنْحَنِّنا على جُنوده وأَعْوانِهِ رحيما بهم كالأب المُشْفِقِ على الاولادِ شديدَ العِنايَة بصلاح أمورهم واما الذي هو واجبُّ على الرعيّة والجُنْد والأعوان فالسَّمْع والطاعَةُ للمَلِكِ باخَمَّةً له والنَّصحة لإخْوانِهِ وأَنْ يُعَّرِفَه كُلُّ واحدٍ منهم ما عنده من المَعونة وما يُحْسِنُ من الصَّناعة وما يَصْلُنُ له من الأَعْمال ويُعرِّفُ الملكَ أَخْلاقه وسَجاياه ليكونَ الملك على عِلْمِ منه ويُنْزِلَ كُلُّ واحدٍ مَنْزِلَتَه ويَسْتَخْدِمَه فيما يُحْسِنُه ويَسْتَعينَ به فيما يَحْتاجُ اليه قال الاسدُ لَقَدْ قُلْتَ صَوابا ونطقتَ حَقًّا فبورِكْتَ من حكيمٍ ناصح للملك وأَعْوانِه وأَبْناء جِنْسِه نها الّذي عندك من

المُعاونة في هذا الأَمْرِ الّذي نُعيتَ اليه وٱسْتُعِنْتَ فيه قال النِّمْرُ سَعِدَ جَجْمُك وطَفِرَتْ يَداك ايُّها الملكُ إِنْ كانَ الأَمْرُ هُناك يَشْي بالْقُوَّةِ والجَلْد والغَلَبة والقُهْرِ والحِقْد والحَنَف والحَمِيَّة فأنا لَها قال الملكُ لا يَبْشى الامر فُناك بشَيَّء ممّا ذكرْتَ قال الفَهْدُ إِنْ كان الامر بَمْشي بالوَثْباتِ والقَفْزاتِ والقَبْضِ والصَّبْطِ فأنا لَها قال الملكُ لا قال الذيبُ إن كان الامر بمشى هُناك بالغاراتِ ولْخُصومات والمُكابَرة والْحَمْلات فأَنا لها قال الملكُ لا قال الثَّعْلَبُ ان كان الامرُ يمشى هناك بالحِيلِ والعَطْفات والرَّوَعان وكَثْرة الإلْتغاتِ والمَكْرِ فأَنا لها قال الملكُ لا قال أبَّنُ عِرْسِ أَن كَانَ الْأَمْرُ فُناكَ بَشَى بِاللَّصُوصَةِ وَالنَّجَسُّسِ وَالأَخْفَاءُ وَالسَّرْقَةِ فَانا لها قال الملك لا قال الِقْرِدُ ان كان الامرُ هناك يمشى بالخُيلَا والحجاكاةِ واللَّعْبِ واللَّهُو والرَّقْص عند صَرْبِ الدُّنِّ والطَّبْل فأنَّا لها قال الملك لا قال السِّنُّورُ ان كان الامر بمشى هناك بالتواضع والسُّوال والكُدية والمُوَّانَسة والتَّخَرْخُم فانا لها قال الملك لا قال الكَلْبُ ان كان الام يمشى هناك بالبَصْبَصة وتَحْريك الكَّفَبِ وأتباع الأَثْرِ والحِراسة والنّباح فانا لها قال الملك لا قال الصّبعُ ان كان الامر هناك يمشى بنَبْشِ النُّعبور وجَرِّ الجِيَفِ وجَدُّبِ الكِلابِ والكُراع وَتَثْقَل الروح فانا لها قال الملك لا قال الجُرَفُ ان كان الامر غشى هناك بشىء من الإضرار والإفساد والسَّرَقة والإخْراق فانا لها قال الملك لا يمشى الامرُ بشيء من هذه الخِصال التي ذَكَرْتُمُوها ثُمَّ أَقَبَلَ ملكُ السَّبُع وهو الاسدُ على النِم وقال له إنَّ هذه الأَّخْلاتَ والطِباعَ والسَّجايا الَّتِي ذكرتٌ هذه الطوائفُ من أَنْفُسِها لا تَصْلُحُ الَّا لَجُنودِ الملوك من بَنى آدم وسَلاطينِهم وأَمراتِهم وقادة الجُيوشِ وولاةِ الحُروب وهُمْ اليها أَحْبَجُ وهم بها أَلْيَفُ لانَّ نفوسَهم سَبْعِيَّةٌ وإنْ كانت أَجْسادُهم بَشَرِيَّةً وصُورُهم آنَمِيَّةً وَأَمَّا مَجَالِسُ العُلماء والفُقهاء والفَلاسِفَة والحُكهاء وأَصْلِ العَقْلِ والرَّأْيِ والتَّفَكّر والتَّمْييزِ والرُّويَّة فانَّ أَخْلاقَهم وسَجاياهم أَخلات الملائِكة الَّذين هُم سُكَّانُ

السَّمَوات ومُلوكُ الأَقْلاك وجُنودُ رَبِّ العالَمينَ فَنْ تَرَى يَصْلُحُ أَنْ نَبْعَتَه الى هناك لينوب عن الجاعة قال النهر صَدَقْتَ ايُّها الملكُ فيما قُلْتَ ولكن أَرَى أَنَّ العُلَماة والفُقَهاء والقُصاة من بني آدم قد تركوا هذه الطَّريقة الَّتي قلت أنَّها أَخلاتُ المَلاثِكَة وأَخَذوا في صُروبِ من أَخْلاقِ الشِّياطيي من المُكابَرة والمُغالَبة والتعصُّب والعداوة والبَغْضاء فيها يتناظرون ويتجانلون من الصِياح والجَلَبة والشَّناعة وهكذا نَجِدُ في مَجالس القُصاةِ والحُكَّام يَغْعَلن ما ذكرتُ وتركوا اسْتِعِالَ الأَدَبِ والعَدْل والنَّصَفة قال الملك صدقت ولكن يَجِبُ ان يكونَ الملك خَيِّرا فاضِلا كَرِيما لا يَمِيلُ ولا يَحيف في الَّاحْكام فَنْ تَرَى ان نَبْغَثَ الى هناك رَسولا زَعيما يَفي بخصال الرسالة ان ليس في هذه الجاعة الحُصور من يفي بها،

## < في بَيان كيفيَّة الرسولِ كيف يَنْبَغى انْ يَكُونَ >

قال النمر للاسد فا تلك الخصالُ الَّتي ذكرتَ ايُّها الملكُ أَنَّها تَجِبُ إن تكونَ في الرسول بَيِّنْها قال الملكُ نَعَمْ أَوَّلُها يَحتاجُ إن يكونَ رَجُلا عقلا حَسَىَ الَّأَخْلاق بليغَ الكلام فصيحَ اللسانِ جَيَّدَ البِّيانِ حافظا لِما يَسْمَعُ مُنْحَرِّزا فيما يُجيبُ ويكون مُؤِّديا للأَمانَة حَسَنَ العَهْدِ مُراعِيًا للحُقون كَتوما للسِّر قليلَ الفُضول في الكلام لا يقول من رأيد شَيّاً غير ما قيل له إلّا ما يَرَى فيه صَلاح المُرْسل ولا يكون شَرِفًا حَريصا اذا رَّأَى كَرامة عند المُرْسَلِ اليه وَرِغبَ فيه مال الى جَنْبه وخانَ مرسلَه واسْتَوْطَىَ البَلَدَ لطيب عيشِه هناك او كرامة يَجدُها ثَمَّ او شَهَواتِ يَنالُها هُناك بلْ يكون ناصحا لمُرْسله وإخُوانِه واهل بَلَدِه وأَبْناء جِنْسِهِ ويبلّغ الرسالةَ وَيَرْجِعُ بسُرْعةِ الى مُرْسِله فيعَرِّفه جميعَ ما جَـرَى مِن أَوَّلِه الى آخِـره ولا يُحالى في شيء من تَبْليغ الرسالة مُخافة من مَكْروة يَنالُه فإنَّه ليسَ على الرسول الَّا البَلاغُ المُبيئُ ثُمَّ قال الاسدُ للنَّمْ فَن تَسرَى يَصْلُحُ لهذا الشان من هذه

الطوائفِ قال النمرُ لا يصلح لهَذا الامرِ إلَّا الحكيمُ الفاصلُ الخَيْرُ كَليلنَّا أَخُو دِمنَةَ فقال الاسدُ لِأَبِّنِ آوَى ما تقول فيما قال فيك قال أَحْسَنَ اللهُ جَزاءَهُ وأَطابَ مَحْصَرُهُ وَأَنالُهُ مَا يَشْتَهِيهِ مِن الفَصْلِ والكَرَمِ قال الملكُ لابن آوَى فَهَلْ تَنْشَطُ أَن تُمْضِى الى هناك وتَنوبَ عن الجَاعة ولَكَ الكَرامَةُ علينا اذا رجعتَ وأَفْلحتَ قال سَمْعًا وطاعَةً لأَمْرِ الملكِ ولكن لا أَدْرى كيف أَعْمَلُ وكيف أَصْنَعُ مع كَثْرة أَعْدائي هناك من أَبْناء جنسنا قال الاسدُ مَنْ أَعْدالُوك من أَبناء جنسك هناك قال الكلابُ اتُّها الملكُ قال ما لَها قال أَليْس قدِ اسْتَأْمَنَتْ الى الانس وصارَتْ مُعينةً لها على مَعْشَم السباع قال الملكُ وما الّذي نَعاها الى ذلك وجَلَها عليه حتَّى فارقتْ أَبْناء جنسها وصارتْ مع مَنْ لا يُشاكِلُها مُعينةً لهم على ابناء جنسها فلمْ يَكُنْ عند احد من ذاكَ عِلْمٌ غيم الدُّبِّ فإنَّه قال أَنا أَدْرى أَيُّ سَيَّ كان السبب وما الذي تماها الى ذلك قال الملك قُلْ لنا وبيَّنَّه لنَعْلَم كما تعلُّم قال نعمْ أَيُّها الملكُ إمّا دَه الكلابَ الى مُجاورة بني آدم ومُداخَلَتِهم مُشاكَلَةُ الطباع ومُجانسةُ الأَخْلاق وما وجدت عندهم من المَرْغوبات واللَّذات من المَأْكولات والمَشْروبات وما في طباعها من الحِرْص والشَّرة واللُّوم والبُخْل وما شاكلها من الأَخْلاتِ المَكْمومة المَوْجودة في بني آدم مِمَّا السباع عنها بُعْزَلِ ونلك أَنَّ الكلابَ تأكلُ اللُّحْمانَ مُنْتِنًا وجِيَفا ومَذْبوحا وقديدا ومَطْبوخا ومَشْوِيّا ومالحا وطريًّا وجَيّدا ورديًّا وثمارا وبُقولا وخُبْزا ولَبَنا حَليبا وحامصا وجُبْنا وسَمَّنا ودِبْسا وشِيرَجا وناطِفا وعَسَلا وسَويقا وكواميخ وما شاكلَها من أَصْناف مأكولات بنى آدمَ الَّتِي اكثرُ السباع لا يَأْكُلُها ولا يَعْرِفُها ومع هذه الخِصال كلِّها فانَّ بها من الشُّوَّة والحرُّص واللُّوم والبُخْل ما لا يُمْكنُهم ان يَتْرُكوا احدًا من السِباع انْ يَدْخُلَ قَرْينة ومدينة تَحافة أن يُنازِعَها في شيء ممّا هي فيه حتّى أَتّه رَما يَدْخُلُ من بنات آوَى او بناتِ الى الحُصَيْنِ أَحَدُ قريةً باللَّيْلِ ليَسْرِقَ منها تَجاجةً او

ديكا او سِنَّوْرا او يَجُرَّ جيفَةً مطروحةً او كِسْرةً من مَيْتَةِ او تَمَرَّةً مُتَغَيِّرةً فَتَرَى الكلابَ كيف تَحْمِلُ عليه فتَطْرَزُه وتُخْرِجُه من القَرْية ومع هذه كلَّها ايضا يُرَى يِها مِن اللَّانِ والمَسْكَنة والفَقْر والهَوان والطَّمَع اذا ما رَأْتْ في أَيْدى بني آدمَ من الرجال والنساء والصبيان رغيفا أو كشرةً أو ثمرةً أو لُقْمة كيف تَطَّمُعُ فيها وكيف تَتْبَعْهُ وتَتَبَصْبَصُ بِذَنبِها ونُحَرِّكُ رأْسَها ونُحِدُّ النَّظَمَ الى حَدَقتَيْه حتّى يَسْتَحْييَ احدُهم وَيُرْمَى بها اليها ثرّ تراها كيف تَعْدو اليها بسرعة وكيف تَأْخُذُها بِعَجَلِةِ تَحَافِهَ أَنْ يَسْبِقَها السِها غيرُها وكلُّ هذه الاخلاقِ المَذْمومة مَوْجِودةٌ في الأنْس والكلاب فجانسة الاخلاق ومشاكلة الطباع نَعَت الكلابَ الى انْ فارقت ابناء جِنْسها من السِباع واستأمنتْ الى الانس وصارت معهم مُعينةً لهم على أَبْنَاء جنْسها من السباء قال الملك فَنْ غيرُ الكلاب من المُسْتأمنة الى الانس قال الدُّبُّ السَّنانيرُ ايضا من المستأمِنةِ اليهم قال الملكُ وَلِمَ استَأْمَنت السَّنانيرُ قال لعِلَّةٍ واحدة وهي مشاكلة ألطِباع لأنَّ السَّنانيرَ فيها أيْصًا من الحرْص والشَّرَة والرَّغْبة في أَلْوان المَأْكولات والمَشْروبات مثلُ ما بالكِلاب قال الملكُ فكيف حالُها عندهم قال هي أُحْسَنُ حالا قَليلا من الكلاب وذلك انّ السنانير تَكْخُل بُيونَهم وتنامُ في مَجالِسِهم وخَعْتَ فُرشِهم وخَعْصُمُ مَواتَدَهم فيطْعهونَهم ممّا يأْكُلون ويَشْربون وهي ايضا تَسْرِق منهم أُحْيانا انا وجدتْ فُرْصة من المأُكولات وامّا الكلابُ فلا يَتْرُكونها تَدْخُلُ يُيونَهم وتجالِسَهم فَبَيْنَ السَّنانير والكلابِ لهذا السَبَبِ حَسَدٌ وعَداوٌ شديد حَقَى أَنَّ الكلابَ ادا رَأَتْ سَنَّوْوَ قد خرجتْ مِن بيوتِهم حملتْ عليها خَلَةَ مَنْ يُريد أَنْ يأْخُدُها ويأكلها وبَمَزَّتها والسَّنانيمُ اذا رأت الكلابَ نفختُ في وجوهها ونفشتْ شَعْرَها وأَنْنابها وتطاولتْ وتعظَّمتٌ كلُّ ذلك عنادًا لها ومُناصَبةً وعَداوةً وحَسَدًا وبُغْصا وتَنافسا في المراتب عند بنبي آدم قال الاسدُ للدُّبِّ هل رأيْتَ ايصا أَحَدا من المُسْتأُمنة عندهم

غيرَ هَذَيْن من السباع قال الغأرُ والجِرْنانُ يَكْخُلون مَنازِلَهم وبيوتَهم ودَكاكينَهم وأَنْباراتِهم غيرَ مُسْتامِنةِ بل على وَحْسَنةِ ونُعُورِ قال فا ذا جَعْمِلها على ذلك قال السرغبية في الألوان من الماكولات والمشروبات قال ومَنْ يداخلُهم ايضا من أَجْناس السِباع قال ابن عِرْسِ على سَبيلِ اللُّصوصيّةِ ولْخُلْسةِ والتَّجَسُّس قال ومَنْ غيرُهم يداخلُهم قال لا غيرُ سوَى الأسارَى من الفُهود والقُرود على كُره منها قال الملكُ للدُّبِّ مُنْذُ مَتَى استَأْمنت الكلابُ والسَّنانير الى الانس قال منذ الزمان الَّذِي تَظَاهَرَتُ فيه بنو قابيلَ على بني هابيلَ قال كيفَ كانَ ذلك الخَمُ حَكَّمُنا به قال لمَّا قَتَلَ قابيلُ أَخاه هابيلَ طَلَبَ بنو هبيلَ لبنني قابيلَ قَأْرٌ أَبيهم واقْتَتَلُوا وتَذابَحوا واسْتَظْهرت بنو تابيلَ على بنى هابيلَ وهَزَموهم ونَهَبوا أَمْوالَهم وساقوا مَواشِيَهم من الأَغْنام والبَقر والجِال والخيل والبِغال واسْتَغْنَوا وأَصْلَحُوا الدَّحَواتِ والولايم ونَجوا حيوانات كثيرة ورَمَوْا بروسِها وأكارعها حَوْلَ بيارهم وخراهم فلما رَأَتُها الكلابُ والسَّنانير رَغَبَتْ في كَثْرة الريف والخصْب ورَغَد العَيْش فداخلَتْهم وفارقتْ ابناء جنَّسها وصارَتْ مَعَهُمْ مُعينةً لهم الى يَوْمنا هذا فلمَّا سَمعَ الاسدُ ما ذَكَرُهُ الدُّبُّ من هذه القصَّة قال لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ الَّا بالله العَلِّي العَظيم إنَّا لِلَّهِ وانَّا الَّذِه راجعونَ واسْنَكْثَرَ من تَكْرار هذه الكَلْمَة فقال له الدبُّ ما الَّذي أُصابَك الله الملك الفاضِلُ وما هذا التأسُّف على مفارَقة الكلابِ والسنانير من أَبْناء جنْسها قال الاسدُ ليس تأشُّفي على شيء فاتنبي منهم ولكن لما قالَت الحُكَاء ليسَ شي على المُلوكِ أَضَرَّ ولا أَفْسَدَ لأَمْرِهِ وأُمورِ رَعِيَّتِه من المستأمنينَ من جُنْده وأَعْوانه الى عَدوه النَّهم يعرَّفون لعدوه أَسْراره وأَخْلاقه وسيرتَه وعيوبَه وأَرْقاتَ غَفَلاته ويعَرِفونَه النَّصَحاء من جُنوده وللْوَنَة من رَعيَّته ويدُلُّونَه على طُرُقات حَفيَّة رِمَكايدَ نقيقة وكُلُ هَذه ضارَّةً للملوك وأَجْنادها لا بارك الله في الكلاب والسناني قال الدبُّ قد فَعَلَ اللهُ بها ما نَعَوْتُهُ عليها أَيُّها الملُّهُ واسْتَجاب دُماء ورَفَعَ البَركة عن نَسْلِها وجَعلَها في الغَنم قال كيف فلله قال لِأَنَّ الكَلْبَة الواحِدَة تَجْتَبِعُ عليها عِدَّة نُحولَة لنُحْبِلَها وتَلْقَى في من الشِلَّة عند التَعلَّقِ والتَحَلَّصِ جَهْدا وعناء ثرّ انّها تَلِد ثَمانِية أَجْراه او أَكْثَم ولا تَرَى منها في البَّرِ قطيعا ولا في مَدينة حكما ترى فلله في الْأعنام من القطعان في البَراري ولا يُدْبَح منها كُلَّ يَوْمٍ في المُدُن والقُرَى من العَدِ ما لا يحْصَى كَثْرتُه ومع فلك تُنْتَجُ الغنم في كل سَنة واحدا أو آثنين والعلّة في فلك أَنَّ الآفات تُسْرِعُ الى أَوْلاد الحكلابِ والسنانيرِ من قَبْلِ الفِطام لحَكْثَرة احْتلاف مَا لا يَعْرض لها أَمْراص مُخْتلِفة مبا لا يعْرض للسِباع منها شي وحكذا أن السوع والسنانير من قَبْلِ الفِطام لحَكْثَرة احْتلاف مَا كُولاتها وتَكُونُ الناس بها يَنْقُصُ من عُمْوها ومن عمر اولابها وتكون بذلك من المُسْتَخَفِّينَ المُسْتَرْدَلين ثرّ قال الاسد لِحَكليلة سِرْ بالسَّلامة على بذلك من المُسْتَخَفِّينَ المُسْتَرْدَلين ثرّ قال الاسد لِحَكليلة سِرْ بالسَّلامة على بذلك من المُسْتَخَفِّينَ المُسْتَرْدَلين ثرّ قال الاسد لِحَكليلة سِرْ بالسَّلامة على عَنْ الله وركنِه الى حَصْرة الملك وَسَلِّعُ ما أَرْسَلْتُ به اليه المَد وركنِه الم

ولنّا وَصَلَ الرسولِ الى ملكِ الطّيْرِ وهو السيمُ عِنْ أَمَم مُعَادِها فَعَلَى فَاجْتَمَعَتْ عنده أَصْنَافَ الطّيور من البّرِ والبَحْرِ والسّهْلِ والجَبْلِ بعَلَيد كثيرٍ لا بحصيها الله عَرَّ وجَلَّ فعرِّفها ما أَخْبَرَهُ به الرسولُ مِن اجْتِماعِ الْحَيْوانَات عند ملك الجي الله عَرَّ وجَلَّ فعرِّفها ما أَخْبَرَهُ به الرسولُ مِن اجْتِماعِ الْحَيْوانَات عند ملك الجي للمناظرة مع الانس فيهما اللهيمُ والعُبوليّة ثم قال السيمُ للطأوس وزيرِه مَنْ فنا من فصَحاه الطيور وتتكلّميها ومن يَصْلُح أَنْ نَبْعَنَه الى فناك رسولا ليَبوبَ عن الجَاعة في المناظرة مع الانس قال الطاوسُ فهنا جَماعة قال سَبّهِمْ لى لَأَعْوِمَ عن الجَاعة في المناظرة مع الانس قال الطاوسُ والحَيْن والحَمامُ الهادي والدُرّلُجُ المُونِي والحَمامُ الهادي والدُرلُجُ المُؤتِي والعُمامُ الهادي والدُرلُجُ المُنادي والتَّدْرُجُ المُعَنّى والقُبّرة الخطيب والبَلْبُل الْحاكى والخَطَافُ النّبَاءِ والغُوابِ الكاهِن والكُوكُي الحَاسِ والطّيطَوي المَهْمِنُ والعُصْفور الشّيِق

والشَّقْران الخَصِم والفاخِتَاهُ النائِيمُ والوَرْشانِ الرَّمَلُّ والقُمْرِيُّ المَكِّنُّ والصَّعُوة الجَبَلَّ والزُّرْور الغارسي والسَّمانَ البِّرِّي واللَّقْلَفُ القَلْعِيُّ والعَقْعَفُ السِّسْسَاقُ والسِّطُ التَسْكَرَى ومالِكُ الحَزين وهو ابو تيمارَ الساحِلُّ والآوزُّ البطائحي والغَوَّاصُ النَحْرَى والهَزارُ اللُّغُويُّ الكَثيرُ الأُّخانِ والنَّعامة البَدَوِيُّ قال السيمُرْغ للطاوس فأربهم واحدا واحدا لأنظر اليهم وأبصر شمائله هن يصلح لهذا الام أم لا قال نَعَمْ امَّا الهُدْهُدُ الجاسِسُ صاحبُ سُليمانَ بن دارُّدَ فهو ذلك الشَّخْصُ الواتِف اللابِسُ مرقّعة مُلَّونة المُنْتِينُ الرائحة قد وَضَعَ البُرنْسَ على رَأْسه يقَعُّم كأَنَّه يَسْجُدُ ويَرْكَعُ وهو الآمرُ بالمعروف والنافي عن المُنْكِر والقائلُ لسُليمانَ بن داود في خطابِ معم أُحَطْتُ عما لم نُحِطْ به وجِثْنُك من سَبَا بنَبا يقين إلى وَجَدْتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُم وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْء ولَها عَرْشٌ عَظيمٌ وَجَدْتُها وَتَوْمَها يَسْجُدون لِلشَّمْسِ من دون اللَّهِ وَزَّينَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهم فصَدُّهم عَنِ السَّبيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُون أَلَّا يَسْجُدوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْء في السَّمَواتِ والأَرْض وبَعْلَمُ ما يُحْفونَ وما يُعْلنون اللهُ لا الاه الآهوربُ العَرْش العَطيم وامّا الديك المُوَّذِّنُ فهو ذَلك الشَّخْسُ الواتفُ فَوْقَ الحائط صاحبُ اللحْية الحَمْراء والتاج ذي الشُرْفاتِ الْأَحْبَرُ العَيْنَيْنِ المُنْنَشِرُ الجناحَيْنِ المُنْتَصِبُ اللَّانَبِ كأنَّه أَعْلاَمُ وهو الغَيورُ السَّحِتُّى الشَّديدُ المُواعاةِ لأَمْر حَرَمِهِ العارفُ بأَوْتات الصَّلاةِ السنجُّرُ هِ النَّهُ عِلْ المُنَّبِّهُ لِلْجِيرِانِ الْحَسِنُ المَوْعِظةِ وهو القائلُ في أَذانِهِ وَقْتَ السَّحْرِ أَنْ كُو اللهَ ايُّها الجيرانُ ما أَطْوَلَ ما أَنْتُم نائِمون المَوْتَ والبَلَى لا تَكْكُرون ومن النار لا تَخافين والى الجنَّة لا تَشْتاقين ولنِعَم اللهِ لا تَشْكُرون لَيْتَ الْحَلاثَقَ لم يُخْلَقوا ولَيْتَهم إذ خُلِقوا عَلموا لِما ذا خُلقوا فاذْكُروا هائِمَ اللَّذَّاتِ وتَزَوَّدوا فانَّ خيرَ النَّوادِ التَّقْوَى وامَّا اللُّورَاجُ المُنادى فهو فلكَ الشَّخْصُ القائمُ على التّلّ الأَّبْيَضُ الْخَدَّيْنِ الأَّبْلَفُ الجَناحَيْنِ الْحَنْدَوْنَبُ الظَّهْرِ مِن طول السُّجود والرُّكوع

وهو الكَثيرُ الأُولادِ المُباركُ النِتاجِ المذكِّرُ المبشِّرُ في ندائه وهو القائلُ في أَيَّام الرَّبيع بالشُّكْرِ تَدومُ النعَمُ وبالكُفْرِ عَكُلُّ النقَمُ ثمَّ يقولُ واشْكُروا نعِهَ الله يَزدْكم ولا تَظُنُّوا بالله طَنَّ السُّوم ثمَّ يقول ايصا في الرَّبيع ' شعرٌ ، سُجْانَ رَقِي وَحْدَهُ عَزَّ وجَلْ ﴿ خَمْدًا على نَعْبَاتُه فَقَدْ شَمَلْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ جاء الرَّبيعُ والشتا قد أرْتَحَلْ قد اسْتَوَى اللَّيْلُ النَّهَارَ فاعْتَكَلُّ عَلَّهُ اللَّهِارَ فاعْتَكَلُّ ودارتِ الأَيَّامُ حَوْلًا قد كَمَلْ ، مَنْ عَمِلَ الْخَيْرَ فَهَى الْخَيْرِ حَصَلْ ، ثم يقولُ اللَّهُمَّ اكْفِني شَرَّ بَناتِ آوَى والجَوارج والصيّادين من بني آدم ووَصْفِ أَطْبَائِهِم المَنافَع فِي مِنْ جِهَة تَغْذَية المَرْضَى لا عَيْشَ في فَأَذْكُرَ اللَّهَ ذِكْرًا كثيرًا وأَكونَ مُنادِي الْحَقِّ في وَجْهِ الصُّبْحِ لَبني آنَمَ كَيْ يَسْمَعوا ويَتَّعِظوا مَواعِظي الحَسنَة ، وامّا الحمام الهادى فهو ذاك المحلّف في الهواء الحاملُ للكتاب السائرُ الى بلاد بعيدة في رَسائله وهو القائلُ في طَيرانه وذهابه ال وحد شنا من فُرْقة الأُخْدوان ويا اشْتياقا للقاء الخُلان يا رَبِّ فأَرْشِدْنا الى الأَوْطان واما التَّدْرُبُ المعَتى فهو ذاك الشخصُ الماشى بالتَّبَخْتُر فَى وَسْطِ البُسْتان بين الأَسْجار والرجان المُطْرِبُ بأَصْواته الحِسان ذَواتِ النَّغم والَّأكان وهو القائلُ في مَراثيه ومواعظه يا مُغْنِيًا للعُمْدِ في البُنْيان وغارِسَ التَّسُجارِ في البُسْنان وباني القُصور في البُلْدان، وقاعِدا في الصَدْرِ والإيوان وغافِلا عن نَوْيِه الزَّمان احْكُرْ ولا تَغْتَرَّ بالرَّحْمان واذْكُرْ عن الترْحال للجَبان ومجاورة الحَيّات والديدان من بَعْدِ طيبِ العَيْشِ والمكان فإنْ تَنَبُّهْ قبلَ أَنْ تغارِفَ الأُوطانَ تَكْخُلْ في خَيْرِ مكان وامَّا القُبَّرَةُ الْخَطيبُ فهو ذاك السُّعْدِ صُ صاحبُ الرُّتبة المرتفعُ في الهواء على رأس الرَّرْع والحَصاد في أَنْصاف النَّهارِ كالخطيب على المنْبَر المُلْحِنُ بأَنْواع الأَصْواتِ ويفُنون النَّعُماتِ اللَّذيذة وهو القائلُ في خُطَّبته وتِذْكارِ \* أَيْنَ أُولوا الأَلْبابِ والأَفْكارِ \* ابن ذُووا الزَّرْباح والتَّجَارِ ابن الزِّرْاعُ في القِفارِ يَبْغُون من حَبَّةٍ واحِدةٍ سَبعينَ

صِعْفًا زبيدَ في المِقْدار مُوْقَبَة من واحد عَفَّار فاعْتَبروا با أولى الأبْصار وَآتوا حَقَّه بِنَ حَصِاده ولا تَغْدوا تَتَخافَنون أَنْ لا يَدْخُلَنَّها الينَ عليكم مُسكينًا مَن يَزْرَعُ الْخَيْرَ يَحْصُدُه عَدًا خِلْسَطَةً ومِنْ يَقْرِسْ مَعْروفا يَجْن غَدا ثَمْرا طَيّبا فالدُّنْيَا كَالْمُرْرَعَة والعامِلون من أَبْناء الآخِرَة كَالْحُرَاتِ وأَعْمَالُهم كَالزَّرْعِ والشَّجَرِ والمَوْتُ كَالْحَصان والصَّرامُ والقَبْرُ كالبَيْدَر ويومُ البَعْثِ كَأَيَّام الدياس واهلُ الجَمَّة كالحَبِّ والتَّهُم واهلُ النارِ كالتِبُّن والحَطَب اللَّذان لا قيمة لَهُما فلو كان لهما قيمةٌ لَما وَجَبَ إِحْراقُهما ين يَعيزُ اللهُ الْحَبيثَ من الطَّيِّب ويَجْعَلُ الْحَبيثَ بَعْصَه على بعض فيَرْكُمه جَميعا فيَجْعلُه في جهنَّمَ ويُنَجِّى اللهُ الَّذين اتَّقَوَّا مَفازَتهم لا يَمَسُّهم السوء ولا هم يَحْزَنون وأمَّا البُلْبُلُ الْحَاكي فهو ذاك القاعِدُ على غُصْن تلك الشَّجَوة وهو الصَّغيرُ الجُثَّةِ السَّريعُ الحَرَكة الأَبْيَصُ الحَدَّيْنِ اللَّثيرِ الإلْتِفاتِ يَهْنَةُ ويَسْرَةُ العَصيمُ اللسان الجَيّدُ السبسيان الكثيرُ الأَكْان يُجاوِر بسني آدم في بساتينهم ويُخالطُهم في منازلهم ويُكْثر مُجاوَبتَهم في كلامهم ويُحاكبهم في نَغَماتِهِم ويَعِظُهُم في تِكْكارِه لهم وهو القائلُ لهم عند لَهْوهم وغَفَلاتِهم سُجّانَ اللَّهِ كُمْ تَلْعَبِون سجان اللهِ كم تَوْلِعون سجان الله كم تَصْحَكون سجان الله أَلا تُسَيِّعون أَلَيْسَ للموتِ تولدون اليس للبَلَى تُرَبَّون اليس للخَراب تُبَنَّوْنَ اليس للقناء تُجْمَعون كم تَلْعَبون أَليس غَدًا تَموتون وفي التّراب تُدْفَنون كَلّا سَوْفَ تَعْلَمون ثُمَّ كلَّا سوف تَعْلمون يا ابنَ آدمَ الْم تَرَ كيف فَعَلَ ربُّك بأَصَّاب الفيل ألمر يَجْعلْ كَيْدَهم في تَصْليلِ وأَرْسَلَ عليهم طَيْرًا أَبابيلَ تَرْميهم ججارة من سجّيهل فجَعَلَهم كعَصْف مأْكولِ ثرّ يقول اللّهُمَّ ٱكْفنى وَلَعَ الصِبْيان وشَرَّ ساتر الحَيْوان يا حَنْمانُ يا مَنَّانُ وأمَّا النُّعرابُ الكاهن المُنْبِي الأَنْباء فهو ذاك الشَّخْصُ اللابِسُ السَّوادَ المِتَوقِقِ الحَذِيرُ المِذكِّرِ بالنَّسْحارِ الطَّوافِ في الدِّيارِ المتتبِّع للآثار الشَّديدُ الطَّيَوان الكثيرُ الأَسْفار الـذاهِـبُ في الأَقْطار المُخْبرُ

بالكاتينات المحدِّر من آفاتِ العَفلات وهُو القائلُ في نَعيقه وإنْداره أَلْوحا الوحا النَّابَا النَّهُ النَّهُ النَّالَةِ النَّالَةِ النَّالَةِ وَلَحُلاص مِن القَصا الَّا بالصَّلاة والدُّما لَعَلَّ رَبَّ السماء يكْفيكُمُ البَلاء كيف يَشاء '

وامّا الخطّاف البنّاء فهو السابِمُ في الهَوا الْحَفيفُ الطّيرانِ القصيرُ الرِجْلَيْن الوافرُ الْجَناحَيْن وهو الجُاوِرُ لَبَنى آنمَ في دورِهم والمرقِّ لأوّلانه في مَنازِلهم وهو الكثيرُ النّشيرُ النّشيرُ النّشاء والاِسْتغفار بالعَشِيّ والأَبْكار والذاهبُ بعيدا في الأَسْفارِ المصيّف في الحَرِّ المشتّى في الصّر وهو القائلُ في تَسْبجه ونُحاته سُجّانَ خالِق الجارِ والقفارِ سجان مُرسى الجبالِ ومُجْرى الأَنهارِ سجان مولِج اللّيلِ في النّهار سجان مقدّر الآجالِ والأَرْزاقِ يمقدار سجان مَنْ هو الصاحبُ في الأَسْفارِ سُجانَ مَنْ هو الصاحبُ في الأَسْفارِ سُجانَ مَنْ هو الصاحبُ في الأَسْفارِ سُجانَ مَنْ هو الحَليفة على الاهل والديارِ ثرِّ يقولُ نَقَبْنا في البلاد ورَابَّهُ العباد ورَجَعْنا الى مَوْضِع الميلاد ونُتِجْنا بعد السَّفادِ وصَلَحْنا بعد الفسادِ فللله العباد وهو الكريمُ الجَوادُ المَالِي فللله المَالِي المَالِي العباد وهو الكريمُ الجَوادُ المَالِي فللله المَالِي المَّ

وامّا اللّرْكَيُّ الحارسُ فهو ذاك الشّخْصُ القائمُ في الصّحُواء الطويلُ الرّقبةِ والرّجْلَيْن القصيرُ النّبَنبِ الوافرُ الجناحَيْن وهو الذاهبُ في طَيرانه في الجَوِّ صَقيْنِ الحارسُ باللَيْلِ نَوْبَتَيْنِ القائلُ في تَسْبجه سُجّانَ مُسَجِّرِ النّبَيرَيْن سجان مارِج الحَرْشِ باللَيْلِ نَوْبَتَيْنِ القائلُ في تَسْبجه سُجّانَ مُسَجِّرِ النّبيرَيْن سجان مارِج النّجْرَيْن سجان رَبِ المَشْرِقَيْنِ الحالِقِ من كلّ شيء زَوْجَيْنِ آثْنَيْنِ وأمّا القطا اللّهُرِقُي فهو ساكِنُ البَراريِ والقِفار وهو البعيدُ الورودِ الى الأَنْهارِ المُسافِرُ باللّيل والنّهار اللّهارُ السّافِرُ باللّيل والنّهار اللّهار اللّهار الله في عُدُوهِ ورواحِهِ ووروده وصدوره سجان خالقِ السّمواتِ المَسْمواتِ المَسْمواتِ المَسْمواتِ المَسْمواتِ المَسْمواتِ اللهابوجِ الطالِعاتِ سجان خالق الأَوْلاكِ السّياراتِ الدائراتِ سجان خالف البُروجِ الطالِعاتِ سجان خالف اللّهاري الشّياراتِ المناواتِ المناوات

سبحان مُرْسى الجِبالِ الشامِخات سبحان مُدَيِّرِ اللَّيْلِ والنَّهار والأَوْتاتِ سبحان مُنْشِيِّ الحَيوانِ والنَّباتِ سبحان خالِقِ النور والظُّلُماتِ سبحان بارِيِّ الحَلاثِق في البحارِ والفَلَواتِ سبحان مَنْ يُحْيى العِظامَ الرُّفاتَ الدارِساتِ البالِيات بَعْدَ المَماتِ سبحان مَن يَكِلُ الأَلْسُيُ عن حَمْدة ووَصْغة بكُنْةِ الصِفاتِ الَّذَى جَلَّ النَّاسُ عن حَمْدة ووَصْغة بكُنْةِ الصِفاتِ الَّذَى جَلَّ النَّاسُ عن الذَّوات،

وامّا الطيطَوى المَيْمون فهو نلك الواقِف على المُسنّاةِ الأَبْيَضُ الحَدَّيْنِ الطّويلُ الرِّجْلَيْن الذَّكِي الْخَفيفُ الروح وهو الحدِّيرُ الطّيورِ في الليل وَأُوقاتِ الغَفَلاتِ المبشّر بالرُّخْص والبَرَكات وهو القائلُ في تَسْبجه يا فالِقَ الأَصْباحِ والأَنْوار ومُرْسِلَ المبشّر بالرُّخْص والبَرَكات وهو القائلُ في تَسْبجه يا فالِقَ الأَصْباحِ والأَنْهارِ في اللّياحِ في الأَقْطارِ ومُنْشِيِّ السَّعابِ نبي الأَمْطارِ ومُجْرِي السَّيولِ والأَنْهارِ في اللّياحِ في الأَنْهارِ في اللّيامِ ومُنْبِتَ العُشْبِ مَعَ الأَنْجارِ ومُخْرِجَ الحُبوبِ والثِمارِ فَاسْتَبْشِروا يا مَعْشَرَ اللّيلير ومُنْبِت العُشْبِ مَعَ الأَنْجارِ ومُخْرِجَ الحُبوبِ والثِمارِ فَاسْتَبْشِروا يا مَعْشَرَ اللّيلير بسَعَة الرِزْقِ من الغَقار الكريم السَتّارُ وأَمّا الهَوْارُ اللّيرُ الأَخْانِ فهو ناك القَّاعِدُ على غُصْن الشَّجَرَةِ الصغيرُ الجُثَّةِ الحفيفُ الحَرَكة الطَّيّبُ النَّعْمة وهو القائلُ في غِنائِهِ وأَحْانِهِ السَّرِ والإعْلان كم من نَعْة شامِلَة يُنُها الرَّحْنَ تَغيضُ الغُفْران يا مُنْعِا مُفْضِلا في السِّرِ والإعْلان كم من نَعْة شامِلَة يُنُها الرَّحْنُ تَغيضُ كالبِحارِ في الجَريانِ على الإنْسان أيا طيبَ عَيْشِ كانَ في الأَرْمان ' كالبِحارِ في الجَريان على الإنْسان ' يا طيبَ عَيْشِ كانَ في الأَرْمان '

بَيْنَ رِياضِ الرَّوْجِ والرِيْحانِ وَسْطَ البَسانينِ ذاتِ الْأَغْصانِ مُثْمِرَة الأَشْجارِ بالأَلْوان لو أَنَّ ساعَدَن إخْواني ذاكَرْتُهم بكَثْرة الأَلْحَانِ الْحِسان '

قال الشاهُمْ عُ للطاوس مَنْ تَرَى يَصْلُحُ مِنْ هَوَلاه أَنْ نَبْعَتَه الى هُناك ليُناظِرَ مع الإنْس وينوب عن الجَاعَة قال الطاوس كُلُّهم يَصْلُحُ لذلك لأَنَّهم كُلَّهم فُصَحاء خُطَباء شُعَراء غير الله الهزار أَفْصَحُ لِسانا وأُجْودُ بَياناً وأَطْيَبُ أَكْانا ونَغْمَةً فأَمَرَه الشاهُمُ مُ وقال له سِرْ وتَوكَّلُ على الله فإنَّه نِعْمَ المَوْلَى ونِعْمَ النَّصِيرُ ،

فَصِلَ ثَرّ لَمّا وصل الَّه سولُ الى مَلك الحَشَات وهو اليَعْسوبُ أَميهُ النَّحْل وعَبَّفَه الْخَبَرَ نادَى مُناديه فاجْتَمَعَت الحشراتُ من الزَّنابير والذُّعَّان والبَّقَّ والجِرْجِس والجِعْلان والذَّراريج وأنَّواع الفَراشِ والجَراد وبالجُلن كلُّ حَيْوان صَغير الْجُثَّة يَطير بأُجْنِحَةِ ليس له ريشٌ ولا عَظُّمْ ولا صوفٌ ولا وَبَر ولا شَعْر ولا يَعيش منَّها سَنَةً كاملَةً غيرُ النَّحْل لأَنَّهَا يُهْلِكُها البَرْد المُفْرط والحرُّ المفرط شتاء وصَيْفًا ثَر انْهُ عَرِّفُهَا الْخُبِ وَقَالَ ايُّكُم يِذُهُ لِي هُنَاكَ فَيَنُوبَ عِن الْجَاعَة في مُناظَرة الإِنْس قالت الْجَاعِنُهُ وبما ذا يَفْتَخِرُ الإِنْس علَيْنا قال الرسولُ بكِبَر الجُثَّةِ وعظم الْحِلْقةِ وَشِكَّة الْقُوَّةِ والقَهْرِ والغَلَبة قال زَعيمُ الزَّنابيرِ نَحْنُ نُمرُّ الى هناك وقال زعيمُ الجَراد نحن نم ثُمَّ قال الملك ما لى أَرَى كلَّ طائفة منكم قد بادرَتْ الى المُراد من غير فِكْرة ولا رَوِيَّة في هذا الأَمْرِ قالتْ جَماعة البَقَّة نَعَمْ ايُّها الملك الثِقَة بنَصْرِ الله والبَقينُ بالظَّفَر بقُوَّة الله وعزَّته لِما تقدَّمت التَجْرِبَةُ فيما مَصَى من الدُّهور السالفة والأُمِّم الخِالِيَة والمُلوك الجَبابِرة قال الملك كَبْفَ كان ذلك خَبْرونى قالت البَقَّةُ ايُّها الملكُ أَلَيْس أَصْغَرُنا جُثَّةً وأَضْعَفُنا بنْيَة قَتَلَ مُرودَ أَكْبَرَ مُلوك بني آدم وَأَطْغاهم وَأَعْظَمَهُم سُلْطانا وأَشَدَّهم صَوْلة وتكَثّرا قال صدقت قال الزَّنْبورُ أَلَيْس اذا لَبسَ أَحَدُّ من بَني آنمَ سلاحَه الشاكُّ وأَخَذَ بيَد سَيْفَه ورُجْع اوسكينَه او نُشَّابَه يَتَقَدَّمُ واحدٌ منَّا فيَلْسَعُه حُمَةِ مِثلِ رأْسِ أَبُرِة فيشْغِلُه عن كلِّ ما أَرادَ وعزَم عليه ويتورَّم جلْدُه ويوهَن أَعْصاءه حتَّى لا يَقْدرُ على الحَراك ولا يقدرُ أَنْ يَقْبِضَ على سَيْفه أو تُرْسه قال صدقتَ قال النَّبابُ أَليسَ أَيُّهَا الملكُ أَنَّ أَعْظَمَهم سُلْطانا وأَشَدُّهم هَيْبِةً وأَرْفَعَهم مَكانا اذا قَعَدَ على سَرِيهِ مُلْكه ويقومُ الْحَبَّابُ دونَه شَفَقَةً عليه أَنْ ينالَه مَكْروةً وأَنِيَّةً فيجي، احدُنا من مَطْبَخِه او كَنيفِه مُلَوَّتَ اليَكَيْن والجَناحين فيَقْعَدُ على ثِيابِه وعلى وَجْهِه يُؤْنيه ولا يَقْدِرون على الاحْتِراز منّا قال صدقتَ قالت الخَرَشَةُ أليس اذا قعد احدُهم في مَجْلسه ودَسْنه وسَريره

وجِابه وكِلَه المَنْصوبةِ فيَجى، احدُنا فيدخُلُ فيثيابه فيَقْرِضُه ويَنْفَلتُ منه كلّ والنا أَرادَ انْ يَبْطِشَ بنا صَفَعَ نفسه بيده ولطَم خَدّه بكفّه ويَنْفَلتُ منه كلّ والنا أَرادَ انْ يَبْطِشَ بنا صَفَعَ نفسه بيده ولطَم خَدّه بكفّه ويَنْفَلتُ منه كلا صدقتُمْ يا مَعْشَر الحَشَراتِ ولِينْ ليس في مَجْلِسِ ملكِ الجِنّ يَمْشى الأَمْرُ بشيء ممّا ذكرتُمُ انّما الامرُ فناك بالعَدْل والانْصاف والأَدَبِ وبقّةِ النَظِر وجَوْبة التَمْييز والإحْتِجاج بالفصاحة والبَيان في المُناطّرة فهلْ عندكم منها شيء فأطرَقتِ الجاهنة ساعة مُفَتِّكَرة فيما قال الملك ثرّ جاء حكيمٌ من حُكماه النَّحُل فقال انا أَقومُ بهذا الأَمْرِ بعَوْنِ الله ومَشِيّتِه قال الملك والجَهاعة خار الله لك فيما عَزَمْتَ عليه ونَصَرك وأَطْفَرك على خُصَماتِك ومَن يُويد عَلَبَتَك وعَداوَتَك ثرّ وَلَهم وتَوَودُ ورَصَ مُريد عَلَبَتَك وعَداوَتَك ثرّ وَلَهم وتَوَودُ ورَصَل على حَصَر مِن غَيْرِه من سائمِ ورحَل حتى قدّم على ملك الجي وحصَر الْجُلِسَ مع مَنْ حصَر مِن غَيْرِه من سائمٍ ورحَل حتى قدّم على ملك الجي وحصَر الْجُلِسَ مع مَنْ حصَر مِن غَيْرِه من سائمٍ أَمْناف الحَيْوانات الله الحَيْوانات الله الحَيْوانات الله الحَيْوانات الله الحَيْوانات المَيْوانات المَدْف الحَيْوانات الله الحَيْوانات الله الحَيْوانات المَيْوانات الحَيْوانات الحَيْوانات المَيْوانات المَيْوانات المَيْوانات الحَيْوانات الحَيْوانات المَيْوانات الحَيْوانات الحَيْوانات المَيْوانات المَيْوانات المَيْوانات المُونانات المَيْوانات المُنْوانات المُونانات المُنْف الحَيْوانات المُنْ المُنْ المِيْوانات المَيْوانات المُنْوانات المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الم

فصل ولمّا وصَل الرسول الى ملك الجوارج وهو العَنْقاء وهوفه الحُبَر فنادى مناديه فاجْتَبعت عندة أَصْناف الجوارج مِنَ النّسور والعِقْبان والصّقرر والبُواة والشّواهيين والحِدَأَةِ والرَّحَم والبوم والبَبَغا وكُلّ ذى مخلّب مُقرّس البِنْقارِيالكُلُ والشّواهيين والحِدَأَةِ والرَّحَم والبوم والبَبَغا وكُلّ ذى مخلّب مُقرّس البِنْقارِيالكُن المناظرة اللّه من عرفه المحتورة ملك الجين المناظرة مَع الانس ثمّ قال لوزيره شُنْقار أَتَرَى من يَصْلُح لهذا الامر من هذه الجوارج حتّى نَبْعَثَهُ الى مُناك لينوب عن جماعة أَبناء جنسه بالمناظرة مَع الآنمييين قال الوزير ليس فيها احدّ يصلح لهذا الامر عَيْرُ البح قال الملك ولم نلك قال لأنَّ الوزير ليس فيها احدّ يصلح لهذا الامر عَيْرُ البح قال الملك ولم نلك قال لأنَّ الوزير ليس فيها احدّ يصلح لهذا الامر عَيْرُ البح قال الملك ولم نلك قال لأنَّ تَعْسِنُ ان الدارسة وتُعارِم للها البوم فالد تريبُ المجاورة لهم في ديارهم العافية ومَنازلهم الدارسة وتُصورهم الحَرِبَة ويَنظُر الى آثارهم القديمة ويَعْتَبُر بالقُرون الماضية ويَصورهم الحَرِبَة ويَنْظُر الى آثارهم القديمة ويَعْتَبُر بالقُرون الماضية ويَعمه مع فلك كُلّه من الورع والرُّهد والخُصوع والتَّقَتُع والتَّقَشُف ما ليس لغيرة ويَصوم مع فلك كُله من الورع والرُّهد والخُصوع والتَّقتُع والتَّقشُف ما ليس لغيرة ويَصوم مع فلك كُله من الورع والرُّهد والتُصوع والتَّقتُع والتَّقشُف ما ليس لغيرة ويَصوم مع فلك كُله من الورع والرُّهد والخُصوع والتَّقتُع والتَقشَف ما ليس لغيرة ويَصوم

بالنَّهار ويبكى ويَعْبُد باللَّيْل ورْبَّما يَعِظُ بنى آدم ويُذَكِّرُهم ويَنبح على مُلوكِهم الماضينَ والأُمَمِ السالِفَةِ ويُنْشِد أَبْياتنا من المَراثي فيقول'

أَيُّنَ الفُرِونُ الماضيَّهُ • تَركوا الْمَنازلَ خاويَّهُ • جَمَعُوا اللُّنوزَ وقَدٌ خَلَوْا ' تَركوا اللُّنوزَ كَما هَيهُ' وقال أَلَا يا دارُ وَجْعَكِ حَبِّرِينا ، لِما ذا صارَ أَقْلُكِ يَهْجُرِونا ، فِا نَطَعَتْ ولو نَطَعَتْ لقالتْ لأَنَّكَ قَدْ بَقِيتَ وقَدْ بَلينا وال سَأَلْتُ الدارَ أُخْبِرُني عَن الْأَحْبابِ ما فَعَلوا ، فَقَالَتْ لَى أَتَامَ الغَوْ . . . . مُ أَيَّامًا وقد رَحَلوا ا ظُلْتُ وَأَيْنَ أَطْلُبُهُمْ ، وأَتَى مَنازِلِ نَزَلوا ، فقالَتْ في القُبورِ لَقَدْ ، لَقُوا والله ما عَمِلوا ، وقال في الذاهبينَ الْأَوْلِينِينَ مِنَ القُرونِ لَنا بَصائرٌ \* لمّا رَأَيْتُ مَوارِدًا للمَوْت لَيْسَ لَها مَصادر ، وَرَأَيْتُ قَوْمِي نَحْوَها ؛ يَمْسِي الأَصاغُرُ والْأَكَابِرْ ، لا يَرْجِعُ الماضي إلَـنَى وَلا مِنَ الباقينَ غابرٌ، أَيْقَنْتُ أَنَّى لا مَحًا . . . . لَهَ حَيْثُ صارَ الْقَوْمُ صائرٌ وقال نامَ الْحَلِّي ولا أُحِسُّ رُقادى ، والْهَمُّ مُحْتَصْرُ جَنْب وَسادى ، لا السُّقْمُ عَرَضَني ولَكُنْ حَلَّ بِي ۚ قَمُّ أَرَاهُ وقَدْ أَصابَ فُوَّادي ، أَيْنَ الْمُلُوكُ الْأُولُونَ وَقَدْ غَدَوْ اللَّهِ العُذَيْبِ وَيْنَ ذَى أَفْراد المُعَالَيْبِ وَيْنَ ذَى أَفْراد ا ما فَا أَرَّهُلُ بَعْدَ آلُ مُحَرِّق، دُرسَتْ مَنازِلُهُم وبعدَ إيادٍ، أَهْلِ الْخَوَرْنَفِ والسُّمَايِرُ وَبِارِي والقَصْرِ فِي الشُّرُفاتِ مِن شَدَّادِ ، أُرْضٌ تَخَيَّرُها لِطِيبِ مَقيلِها ؛ كَعْبٌ وطَتَّى وْأَبْنُ أُمّ وَداد ؛ وَلَقَدْ مَوْ فِيهِا أَطْيَمِ عِيشَةٍ \* فَي بَسْطِ مُلْكِ ثابِتِ الأَوْتادِ \*

جَرَتِ الرِياحُ على عِراضِ ديارِهم · فَكَأَنَّهُم كانوا على ميعادِ · فَأَرَى النَّعِيمَ وكُلَّ ما يُلْهَى به · يَوْمًا يَصيرُ الى بِلَّى ونَفادِ ·

هُ يَقْرَأُ كُمْ تَركوا من جَنّاتٍ وعُيونٍ وزُروع ومَقامٍ كَربمٍ ونِعةٍ كانوا فيها فاكِهينَ كَذَلَكُ وَأُورَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ قال العنقاء للبوم ما تقول فيما قال الشُنْقارُ قال صَدَقَ فيما قال ولكن لا أَتَّمَكَّنُ من المُصير الى هُناك قال العَنْقاء ولم ذاك قال البوم لارَّ، بني آدمَ يُبْغصونَني ويَتَطَيَّرون بروِّيتي ويَشْتمونَني من غيرِ نَنْبِ سَبَقَ منَّ اليهم ولا أَنيَّة تَنالُهم من جِهَى فكَيْفَ اذا رَأَوْنى وقد أَطْهرتُ لهم الخلافَ ونازَعْتُهم في الكَلام والمُناظِة وهَى ضَرْبٌ من الخُصومة والخصومة تُنْتَحُ العَداوة والعداوة تَدْعو الى الْحَارِية والْحَارِيةُ تُخَرِّبُ الديارَ وتُهْلِكُ أَهْلَها قال العَنْقاء للبوم فَنْ تَرَى يَصْلُحُ لهذا الامر قال البوم ان مُلوكَ بني آدم بُحِبُّون الجُوارح من البُزاة والصُّقور والشُّواهيين وغيرِها ويُكَرِّمونَها ويُعَظِّمونها ويَخْمِلونها على أَيْديهم يَمْسَحونها بأَكْمامهم فلو بَعَثَ الملكُ بواحد منهم النَّهم لكانَ صَوابا قال العَنْقاء للجماعة قد سَمِعْتُم ما قال البومُ فأيَّ شيء عندَ كُم قال البازي صدَّق البومُ فيما قال ولكنَّ ليس كرامتُنا من بني آدم لقرابة بيننا وبينهم ولا عِلْم ولا أَنَبِ يَجِدونَه عندنا ولكن لأَنَّهم يُشاركونَنا في مَعيشَتِنا ويأُخُذون من مَكاسِبنا كلُّ ذلك حِرْصا منهم وشَرَها واتباعا للشَّهَوات وللَّعب والبَطر والفُصول لا يَشْتَغِلون بما هو واجبُّ عليهم من اصْلاح أمورهم ومعادهم وما هو لازم عليهم من الطاعة الله تعالى وما هم يُسْأَلون يومَ القيامة عنْه فقال العنقاء للبازى فَنْ تَرى يصلُحِ لهذا الامر قال البازي أَطُنُّ أَنَّ البَّبَغاء يصلح لهذا الأَّمْ لانَّ بنى آدم يُحِبُّونه مُلوكُهُمْ وخَواصُّهم وعَوامُّهم ونساءهم ورجالهم وصبيانهم وعلماءهم وجهالهم ويكلمهم ويكلمونه ويستمعون منَّه ما يقوله ويُحاكيهم في كلامهم وأُقاريلهم فقال العَنْقاء للبَبَّغاء ما تقول فيما قال البازي قال صدَق فيما قال وأنا أَنْهَبُ الى هُناك سَمْعًا وطاعةً وأُنوب عن الجَاعة

بعَوْن الله وحَوْله وتُوَّته ولكنَّى مُحْتاجٌ الى المُعاونة من الملك والجَاعة قال له العنقاء ما ذا تُربِد قال الدُّعاء الى اللهِ والسُّوالَ منه بالنَّصْر وتألِّيدَ فدَعا له الملك بالنَّصر والتَّأبيد وأَمَّنَتِ الجاءاةُ ثَمَّ قال البومُ اللها الملك إنَّ الدعاء اذا لمْ يكن مُسْجالها فعَنا وتعَب ونَصْب بلا فاتِدة لأَنَّ الدماء لِقاح والإجابة نتيجة فإذا لم يكن الدهاء مَعَ شَرائطه فلا يُجابُ ولا يُنْتَيُّ قال الملك وما شرائطُ الدهاء المستَجاب قال النيَّةُ الصابقة واخلاصُ القُلوب كالمُصْطَرِّ وأَنْ يَتقدَّمَه الصومُ والصلوةُ والصَّدَقة والقُرْبل والبِرُّ والمعروفُ قالت الجاعنُة صَدَقْتَ وبَرَرْتَ فيما قُلْت ايُّها الزاهدُ الحكيمُ العابدُ فرّ قال العنقاء للجماعة الحُصور من الجوارح أما ترَون معشر الطَّيْرِ ما دُوعنا اليه من جَوْر بني آدم وتَعَدّيهم على الحيوانات حتّى بلغ الأمر الينا مع بعد بيارنا منهم ومجانَبتنا إيَّاهم وترَّكنا مُداخَلَتَهُمْ أَتَّا مع عِظَم خِلْقي رشِدَّة قُولَ وسُرْعة طَيرانى تركُّت ديارهم وَقَرَبْتُ منهم الى الجَزائرِ والبحار والجِبال وقكذا أَخى الشُّنْقارُ لَزِمَ البَوارِقَ والقِفار وبَعُدَ عن ييارِهم طَلَبا للسَّلامة من سَرِّهم هُر لم نتخلُّصْ منهم حتَّى أَخْرَجونا الى المناظِّرةِ والمحاجَّة والمُحاكَمة ولمُو أَرادَ واحدُّ منّا أَنْ يَخْتَطفَ كُلُّ يوم عَدَدًا كثيرًا لَكُنَّا قادِرين عليهم ولكن ليس من شِيم الأَحْرار مُجازاةُ الأَشْرارِ وأَنْ يعامِلوهم ويُكافوهم على سوء أَفْعالِهِم بَلْ يَتْرُكونهم ويَبْعُدون منهم ويَكِلون الى ربّهم ويَشْتَغلون عَصالحِهم وما يُجْدى النَّفْعَ وراحةً القَلْبِ في المعادِ ثَر قال العنقاء وكم مَرْكَبِ في البحر طَرَحَتْهُ الرِّياحُ العاصفةُ الى اللَّجَجِ الغامرة فهدَيْنُهم الى الطَّريق وكَمْ غريقٍ كَسَّرَتِ العَواصف مركبَهُ في البحر فَأَجْبَيْتُه الى السَواحِل والجَزائر وكلُّ ذلك طَلَبًا لمَرْضاة رتَّى وشُكْرا لِغَعِه الني أَعْطَانَى اللهُ عزَّ وجلَّ من عِظْمِ الْحِلْقَة وكِبَر الْجُنَّةِ والشُّكْرُله على إحسانِهِ الَّي وحسَّبُنا الله ونعم الوكيل والمُعينُ؛

ولمّا وصَل الرسول الى ملك حيوان البحر وهو التِنْينُ وعرَّفه الخبرَ نادَى

مُناديد فاجْتَمَعَتْ عنده أَصْنافُ الحيواناتِ البحريّةِ من التَّنانينِ والكواسِج والتَّماسير والدُّلافين والحينان والسُّموك والسَّراطين والكَّراريك والسَّلاحِف والصَّفادِع وذَواتِ الرُّصْداف والفُلوس وهو نَحْو من سَبْع مِانَّة صورة مُخْتَلفَة الأَشْكالِ والأَلْول فعرَّفها للحبرَ وما قاله الرسولُ ثمَّر قال التنِّيينُ للرَّسول بما ذا يَفْتَخِرُ بنو آدمً على غيرهم أَبِكبَرِ الجُثَّةِ او بالشِدَّةِ والقوة او بالقَهْرِ والغَلَبة فإنْ كان افْتخِارُهم بواحدة منها نعبتُ الى هُناك ونَفَخْتُ فيهم نَفْخةً واحدةً وأَخْرِقتُهم من أُولِهم الى آخِرِهم ثمر جذبتُهم بمرجوع نَفَسى وَأَبْلَعُهم كلَّهم فقال ليس يفتخِر بنو آدم بشيء من هذه ولكن برجحان العُقولِ وفنون العُلوم وغرائب الآدابِ ولطائفِ للإيل ودِقَّة الصَّنائِع والفِكْرِ والتَّمْييز والرويَّة وذَكاء النفوس قال التنَّين صِفْ لى شَيًّا منها لأَعْلَمَهُ قال نعم الله الملك أَلَسْتَ تعلم أَنَّ بني الم يَنْزِلون جِيلِهم وعُلومهم الى تُعور البُحور الزاخرة المُظِّلمةِ الكثيرةِ الأَمْواجِ ليُخرِجوا من هناك الجَواهر من الدُّرِّ والمَرْجان وهكذا يَعْمَلون بالعِلْم والحيلَةِ ويَصْعَدون الى رُبُّسِ الجِبالِ الشامخةِ فينْزلون منها النُّسورَ والعقبان وهكذا بالعلم والحيلة يَعْلَون العَجَلَ من الْخَشَب فَيشُدُّونها في صُدور الثيران وأَكْتافها ثمّ يُحْمِلون عليها الاحمالَ الثَّقيلةَ ويَنْقُلونها من المَشْرِق الى المَغْرِب مِن المغرِب الى السمشرق وِيَقْطَعون البَرارِيُّ والقفارَ وهكذا بالعلم والحيلة يَصْنَعون السُّفُى والمراكِب يَحْمِلون فيها الأَمْتِعَة والأَثْقِالَ ويَقْطَعون بها سَعَةَ البِحارِ البَعيدةِ الأَقْطارِ وهكذا بالعلم والحيلة يَكْخُلون في كُهوف الجبال ومَغارات التلال وعَمْق الارض فيُخْرجون منها الجَواهرَ المَعْدنيَّةَ من الذَهَب والفصَّة والحَديد والنَّحاس وغيرها وهكذا بالعلم والحيلة اذا نَصَبَ أَحَدُهم على ساحل جَحْر او شَفا جُرُت او مَشْرَعَة نَهْر طلْسَما او صَنَما فلا يَقْدَرُ عَشَرُهُ آلافٍ منكم مَعاشِر التَّنانين والكواسِيج انْ يَجْتازوا فناك او يَقْرُبوا نلك المَكانَ ولكن أَبْشِر اليها الملك فإنَّه ليس بحَصْرة ملك الجنَّ آلا العَدْلُ والإنْصاف

في الحُكومة والحُجَّةُ والبَيّنة لا القَهْرُ والغَلبة والمَكْرِ والحيلةُ فلمّا سَمِعَ التّنينُ مقالةً الرسول قال لمَنْ حَوْلَهُ مِن جُنوده أَلَا تَسْمَعون وما ذا تَرَقْنَ وأَيَّ شَيْء تَفْعَلونه وأَيُّكم يَكُهَبُ فيناظِر الانسَ ويَنوبَ عن الجاعةِ من إخوانه وأَبْناء جِنْسِهِ قال الثَّلْقين مُنْجِى الغَرْقَ أَنَّ أُولَى حَيْوانِ البَحْرِ بهذا الامرِ الحوتُ لأَنَّه أَعْظُمُها خِلْقَةً وأَكْبَرُها جُثَّةً وَأَحْسَنُها صورةً وأَنْظَفُها بَشَرَةً وأَنْقاها بَياضا وأَمْلَسُها بَكَنا واسرعُها حَرَكَةً وأَشَدُّها سِباحةً واكثرُها عَلَدًا ونِتاجا حتى أَنَّه قد امْتَلَأَ منه البحارُ والانهارُ والبطائيج والعبون والجداول والسواق صغارا وكبارا وللحوت ايصا يَدُّ بَيْصا، عند بنى الم حينَ أُجار نَبِيًّا منهم وآواه في بَطَّنه ورَدَّه الى مَأْمَنه والانسُ ايصا يَرَوْنَ ويعتقدون بأنَّ مُسْتَقَرَّ الارض على ظَهْر الحوت قال التنبينُ للحوت ما ذا تَرَى فيما قال الثُّلْفِينُ قال صَدَقَ في كلِّ ما ذكر ولكن لا أَدْري كيف أَدْهَبُ الى هناك وكيف أخاطِبُهُم وليس لى رِجْلان أَمْشى بهِما ولا لِسانٌ ناطِفٌ اتكلَّمُ به ولا صَبْر لى عن الماء ساعة واحدة ولا على العَطْش ولكن أَرَى انْ السُلَحْفاة يصلُم لهذا الامر لانه يَضْبِر عن الماء ويَرْعَى في البَرِّ ويَعيشُ في البحر ويَتنفُّس في الهَواء كما يتنفَّس في الماء وهو مَعَ هذا قويُّ البدن صُلْبُ الظَّهْرِ جَيَّدُ الحسَّ حَليمٌ وَقُورٌ صَبُورٌ على الأَذَى منحمِّلُ للأَثْقال قال التنبين للشُّلحفاة ما ذا تَرَى فيما قال وأَشار البك قال صدَق ولكن لا اصلُحُ لهذا الامر لاتى ثَقيلُ الرجْل عند المَشْي والطريف بعيثٌ وأنا قليلُ الكلام أَخْرَسُ ولكن أَرَى انَّما يصلُح له الثُّلفين أيُّها الملك لأَنَّه أَقْوَى على المَشْي واقدرُ على الكَلام فقال التنبين للدلفين ما ذا ترى قال الدلفين بَل السَّرَطان أَوْتَى بهذا لانَّه كثيرُ الأَرْجُلِ جَيِّدُ المَشْي سَرِيعُ العَدْوِ حَادٌ المِخْلَب شديدُ العَصِ ذو مِنْشَارِ وأَطْفارِ حِدادٍ صُلْبُ الظَّهْرِ مقاتِلٌ متدرَّعٌ فقال التنّين للسَّرَطان ما ذا ترى فيما ذكر الدلفين فقال صدَّق فيما قال ولكن كيف أَذْهَبُ الى هُناك مع عَيْبِ خِلْقتى وتَعَبُّج صورِق أَخافُ أَنْ أَكُونَ

سُخْرَةً قال التنبين كـما ذلك قال الأنَّهم يَرَوْنَ حيوانا بلا رأْسٍ عَيْناه على كَتْفِه وَهُهُ في صَدَّرِهِ وَفَكَاهُ مَشْقوقان من جانبَيْه وله تَمانيَهُ أَرْجُلِ مُقَوَّسَةِ مُعْوَجَّةٍ ويَمشى على جانبِ وظَهْرُه كَأَنَّه من رَصاصِ قال التنبين صَدَقْتَ من يصلُحُ ان يتوجَّهَ الى عناك قال السَّرَطانُ أَطُنُّ أَنَّ التِمْساحِ يصلُح لهذا الامر لأَنَّه قَوِي الأَرْجُلِ طَوِيلُ لْخِلْقِ كَثِيرُ المَشْي سريعُ العَدْوِ واسِعُ الفَم طويلُ اللِسانِ كثيرُ الأَسْنانِ قَوْقى التنينُ للتمساح ما ترى فيما قال السرطانُ قال صدق ولكن لا اصلُحُ لهَذا الامر لأَتَّى غَصوبٌ صَجِورٌ وَتَابٌ مُخْتَلَسٌ فَرَارٌ غَدَّارٌ فقال الرسولُ انْ هذا الأَمْرَ ليس بالقَهْر والغَلَبة ولكن بالحِلْم والوقار والعَقْل والبَيان والتَهْمييز والفَصاحة والعَدْل والأنْصاف في الخطاب قال التمسار لَسْنُ أَتَعاطَى شَياًّ من هذه الخصال ولكنَّى أَرَى أَنَّ الصَفْدَعَ يصلُحِ لهذا الامر لأَنَّه حليمٌ وَقورٌ صبورٌ وَرِغٌ كَثيرُ التَّسْبِيمِ بالليل والنهار وفي الأَسْحار كثير الصلوة والدُّه العَشِيِّي والغَدَواتِ وهو يداخِلُ بني ادم في مَنازِلهم وله عند بني إسْرائيلَ يَذُّ بَيْصاء مَرَّتَيْنِ إِحْداهُما يَوْمَ طَرَحَ نِمُرودُ ابْراهيمَ خَليلَ الرَحْيَى عَ في النار فاتَّه كان ينقُلُ الماء بِغيهِ فيصُبُّه في النار ليُطفِّيُّها وَمَرَّةً أُخْرَى أَنَّهُ كَانٍ فِي البَّامِ مُوسَى بنِ عِمْرانَ مَعَامِنًا لَهُ عَلَى فَرْعَوْنَ وَمَلَاهِ وهو ايضا مَعَ هذا فَصديم اللسان كثير الكلام والتَّسْبيم والتَّكْبير والتَّهْليل وهو من الحيوان الذي يَعيش ويَـأُوى في البرّ والبحر ويُحْسِنُ المَشْيَ والسِباحة جميعا ولد ايضا رَأْسُ مدور ووجه غيرُ مقبّع وعَيْنانِ برّاقانِ وذِراءان وكَفّان مَبْسوطتان وَيُّشي مُتَخَطِّيًا مُتَقَعِّرا ويدخُلُ منازلَ بني الم ولا يَخافون منه قال التنّين للصَّفْدَع ما ذا تنرَى فيما ذكره التِّمساج قال صدَّق وأنا أَمْرُ الى هناك سَمْعًا وطاعة للملك وأنوبُ على الجَاعة من اخْواننا من حيوان الماء أَجْمَعَ ولكن أريد من الملك أن يَكْعُو اللَّهَ في بالنَّصْر والتأييد لأنَّ دعواتِ الملوك في حقَّ الرَّعِيَّة

مستَجابُة فدَم الله الملك والجاعة بأَجْمَعِهم أَمَّنوا بالنَّصْرِ والتأبيدِ ووَتَعوه فرَحَلَ عنهم وقَدَم على الجني،

## < في بَيان شَفَقَةِ الثُّعْبانِ على الهَوامِّ ورَحْتِه لهم >

ولمّا وصل الرسولُ الى ملك الهَوام وهو الثُّعْبانُ وعرَّفه الخبرَ نادَى مُناديه فاجْتَمَعَتْ اليه أَجْناسُ الهوام من الحَيّان والأَفاعي والجّراراتِ والعَقارِبِ والدُّحّاساتِ والصَّبِّ وسامَّ أَبْرَصَ والحَرابي والعظاباتِ والخَنافِسِ وبَناتِ وَرْدانَ والعَناكِبِ وفَهْدِ الكُّعابِ والقُمَّلِ والجَنادِبِ والبَراغيثِ وَأَنْواعِ النَّمْلِ والقُرادِ والصرِ أَصْنافِ الديدانِ ممّا يَتَكَوَّنُ فِي العُفونات او يَدِبُّ على وَرَفِ الشَّجَرِ او يَتكوَّن في لُبِّ الحُبوبِ وْقُلُوبِ الشَّجِرِ وَفِي جَوْف الحيواناتِ الكِبارِ والأَرْضَةِ والسوسِ وما يَتولَّدُ في السَّرْقين أَو الطين او في الخَلِّ او في الثَّلْيِج او في تَمَر الشجر وما يَدبُّ في المَغارات والظُّلُمات والْأَفْوَية فاجْتَمِعتْ كُلُّها عند ملكها لا يُحْضَى عَدَدَها الَّا اللهُ عَبَّ وجَلَّ الَّذي خَلَقَها وَمَوْرَها ورَزَقَها ويَعْلَمُ مُسْتقَرُّها ومستَوْنَعَها فلمّا نظر ملكها اليها من عجائب الشُّور وأَصْنافِ الأَشْكال بَقى متحجِّبا منها ساعة طويلة ثم فتَّشها فإذا هي اكثَرُ الحيواناتِ عَدَدًا واصغَرُها جُثَّة واصعَفُها بنَّيَة وَأَقَلُّها حيلة وحواسًا وشُعورا فبَقِي متفكّرا في أَمْرِها ثَمْ قال الثُّعبانُ لوَزبره الأَفْعَى هلْ تَرَى مَنْ يَصْلُحُ من هذهِ الطُّواتُفِ أَنْ نَبْعَثُه الى هُناك للمناظَرة فِانَّ اكثَرُها صُمُّ بُكُّمُ عُمْنَى خُرْسٌ جِسْمٌ بلا رِجْلَيْنِ والْأَيْدَيْنِ ولا جَناحَيْنِ ولا مِنْقارِ ولا مِخْلَبِ ولا ريشِ على ابْدانِها ولا شَعْرِ ولا وَبَرِ ولا صوفِ ولا فُلوسِ وإنَّ اكثرَها حُفانًا عُرانًا حَسْرَى صُعَفا، فُقرا، مَساكينُ بلا حيلة ولا حَوْلِ ولا قُوَّةِ فَأَدْرِكَتْه رَحْةً عليها وتحتُّنَّ وشَفَقَةٌ ورَأُفةٌ وَرَقَى قَلْبُه عليه ودمَعَتْ عيناهُ من الحزن ثر نظر الى السماء وقال في نُعاتُه يا خالِقَ الخَلْق وبا باسطَ الرزق وبا مُدَبّر الأُمور وبا ارحمَ الراحمين وبا

# < في بَيان خُطْبةِ الصَّرْمَرِ رِحِكْتِهِ >

فلما رَأَى الصَرْصَرُ ما أَصابَ الثعبانَ من التَحنُّن والرجة والرَّأفة على رَعيَّته وجُنوده وأَعْوانه من ابناء جِنْسِهِ ارْتَقَى الى حائط بالقُرْب وحَرَّكَ أَوْتارَه وزَمَرَ بَوْماره وتَرَنَّم بأَصْواتٍ وَأَكْمانِ ونَغَماتِ لذيذة بالتَّحْميد الله والتَّوْحيدِ له فقال الحمدُ لله نَحْمَده ونَسْتَعينُه ونَشْكُره على نَعْاته السابغة وآلاته الدائمة فسُجالَ الله الحَنّان المنَّان الدَّيَّانِ هو سُبُوحٌ قُدُّوسٌ ربُّ المَلائكةِ والروحِ الحَتَّى القَيْومُ نو الجَلالِ والإِكْرامِ والأَسْماء العِظام والآياتِ والْبُرْهانِ كانَ قبلَ الأَماكِينِ والأَرْمانِ والجَواهِر فَوات الكِيان لا سَماء فوَّه ولا أَرْضَ تحتَه مُحْتَجِبُّ بنوره متوحِّدٌ بوَحْدانِيَّته وأَسْرارِ غَيْبه حيثُ لا سما عبنية ولا ارض مَدْحِيَّة ثر قَصَى ودبّر كما شاء قدّر فأَبْدَعَ نورا بسيطا لا من هَيُّونَى منهيِّئَةٍ ولا من صورة منوقَّمة بل قال كُنْ فكانَ وهو العَقْلُ الفعَّال نو العِلْم والأَسْرار خَلَقَهُ لا لوَحْشةِ كان في وَحْدته ولا لأَسْتِعانةٍ على أَمْرٍ مِن الأُمور ولَكُنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَجَكُم مَا يُرِيدُ وَلا مَعَقِّبَ لَحُكُم وَلا مَرَدَّ لقَصَاتُه وهو السَّريع الحِسابِ ثمّ قالَ اتُّها الملك المشفِقُ الرحيم الرَّرُّفُ المتحنِّنُ على هذه الطَّوائف لا يَغُمَّنَّك ما تَرَى من ضُعْفِ أَبْدانِ هذه الطوائفِ وصِغَرِ جُنَّتِها وعُريبها وفَقْرها وِقِلَّةِ حِيلِهِا فِانَّ اللهَ تعالى هو خالِقُها ورازِقُها هو أَرْأَفُ وأَرْحَمُ بها من الوالدة الرحيمة المُشْفِقة على وَلَدِها ومن الأب الرّحيم المشفِق على أَوْلادِه وذلك أَنَّ الخالفَ تعالى لمَّا خَلَفَ الحَيْواناتِ مختلِفَةَ الصُّورِ مُتفنِّنةَ الأَشْكال ورتَّبها على مَنازِلَ شَتَّى ما بينَ كبيرِ الْجُثَّةِ وعَظيم الْجِلَّقة وشديدِ القُوِّةِ وقويِّ البِنْية وما بين صغير الجثَّة وضعيف البنَّية وقليل الحيلة ساوَى بينَها في المواهب الجَزيلة وهو الآلاتُ والأَدَواتُ الَّتِي تَتَنعَاوَلُ بِهِا المَنافِعَ وَتَدْفُعُ بِهِا المِصارَّ فصارتٌ مُتَكافِئَةً في العَطِيّة مِثالُ نلك الله لمّا أَعْطَى الغيلَ الجُثّة العَظيمة والبِنْيَة القريّة الشَّديدة يدفَع بها عنْ نَفْسِه مَكارِة السِباع بأَنْيابها الطِوال الصِلاب وَيتناول جُرْطومه الطويل المنافع أعطى ايصا البَقَّة الصغيرة الجثّة الصعيفة البنية عوصا من ذلك الجَناحَيْنِ اللطيقَيْنِ وسُرْعَةَ الطَّيرانِ فتَنْجُو من المَكارِةِ وتتناوَل الغِذاء يخُرطومها فصار الصغيرُ واللبيرُ في هذه المواهب ألَّتي يُجَرُّ بها النَّفْعُهُ ويُدْفَعُ بها المضرَّةُ مُتَساوِيَّة وهكذا يفعل الخالف البارئ المصور بهذ الطَّواثف الصُّعفاء الفُقراء الَّذين تَراهُم حُفاةً عُراةً حَسْرَى وذلك انَّ البارقَ تعالى لمَّا خلَقها على هذه الأَّحْوال الَّذي تَراها كَفاها أَمْرَ مَصالِحها من جَرِّ منافِعِها اليها ودَفْع المصارِّ عنها فَأَنْظُمْ أَيُّهَا المِلُكُ وَأَمَّلُ وآعْتَبُ احوالَها فاتَّك ترى ما كان أَصْغَرَ جِثَّةُ منها وأَضْعف بِنْينَة وَأَقَلَّ حيلة كان أَرْوَح بَكنا وأَرْبَطَ جأَشا وأَسْكن رَوْء في دفع المَكارِة من غَيْرها وكان أَطْيَبَ نَفْسا وَأَقلَ اصْطِرابا في طَلَبِ المَعاشِ وجَرِ المنافع وأَخَفّ مُؤْنَةَ مَمًا هُو أَعظمُ جَثْةً وأَتَّفِى بنْيةَ واكثرُ حيلةً بيانُ ذلك انَّك اذا تَأَمَّلْتَ وَجَدْتَ الكبارَ منها القوقَى البنّيةِ الشديدَ القوَّةِ تَدْفع عن أَنْفُسها المَكارةَ بالقَهْر والغَلَبة والقوَّة والجَلَد كالسباع والفيلة والجَواميسِ وَّأَمْثالِها وسائر الحيوانات اللّبيرة الجثّية العظيمة الجُّلْقة الشديدة القوَّة ومنها ما تدْفَع عن نفسها المكارة والصرر بالفرار والهَرَب وسُرْعة العَدْو كالغرّلان والأرانِب وغيرها من حَير الوّحش ومنها بالطَّيران في الجوَّ كالطُّيور ومنها بالغُوص في الماء والسِباحة فيه كحيوانات الماء ومنها ما تدفع المكارة والمصارَّ بالتحصُّن والآخْتفاء في الأَجْج، والثُّقْب مثُّلُ النَّمْل والفُّأر كما قال الله تعالى حكايةً عن النَّمْلة قالتْ عَلَّا بِيا الله النَّمْلُ ٱنْخُلوا مَساكِنَكم لا يَخْطِمَنَّكم سُلَيْمانُ وجُنولُهُ وهُمْ لا يَشْعُرون ومنها ما قد أَلْبَسَه

اللهُ تعالى من الجُلوبِ الثَّخينة الخَزَفيَّة كالسُّلَحْفاةِ والسَّرَطانِ والْحَلَزونِ وذواتِ الأَصْدافِ من حَيْوان البَحْر ومنها ما يدفع المَكارة والصَّررَ عن انفُسها بالنَّخال رُوَّسَها تحت أَنْذابها كالقُنْفُذِ وامَّا فُنونُ تَصاريفها في طَلَب المَعاش والمَنافِع فِنْها ما يَصِلُ اليه ويَهْتَدى بجَوْدة النَّظَر وشِدَّة الطَّيران كالنُّسور والعُقْبان ومنها ججودة الشُّمْ كالنَّمْل والجِعْلان والخَّنافِس وغيرِها ومنها ما يهتدى ويصل اليه جَوِدة الإَّسْتِماع للَّأَصْوات كالنَّسْر ومنْها ما يهتدى جَودة الذَّوْق كالسَّمَك وغيرة من حيوان الماء ولمّا مَنَعَ الحكيمُ هذه الطَّواتف والحيوانات الصغار الجثَّة الصعاف الْقُوى والبنْيةِ القَليلةَ الحيلةِ عن هذه الآلاتِ والأَنوات والحَواسِ وجَوْدتها لَطَفَ بها وكفاها مُوُّنَة الطَّلَبِ وأَسَّبابَ الهُرَبِ والإَّخْتِفاء وذلك انَّه جَعَلَها في مَواضعً كنينة وأماكِنَ حَرِيرة إمّا في النَّبات او في حَبِّ النَّباتِ او في أَجْوافِ الحيوانات او في الطِّينِ أَوِ السِّوْقِينِ وجعَل غِذاءها مُحيطا بها ومَواتُّها مِنْ حَوالَيْها وجعل في أَبْدانها قُوى جانِبة يَتْتَشُ بها الرُّطوباتِ المُغْذِيَة لَّابْدانها المُقَوْمَة لَأَجْسادها ولم يُحْرِجْها الى الطَّلَب وإلى الهَرَب كالخراطين والديدان فِي أَجْلِ هذا لم يخلُقْ لها رِجْلَيْن يُمْشَى بِهما ولا يكَيْنِ يُتَناوَلُ بهما ولا فَا يُفْتَحُ ولا أَسْنانا تَمْصَغُ ولا حُلْقوما يَبْلَعُ ولا مَرِيتًا يَزْدَرِدُ ولا حَوْمَلنا تَنْقَعُ ولا قانصة ولا مَعدة ولا كرشا يَنْضَعُ الكيموسُ فيها ولا أَمْعاه ولا مصارينَ للثُّغْلِ ولا كَبِدا يُصْفى الدم ولا طحالا يَجْذَبُ الليمسَ الغَليط من السُّودا ولا مُرارةً يَجْذَبُ اللطيفَ من الصَفْراء ولا كُلْيَتَيْنَ ولا مَثانَة يَجْذِبُ البول ولا أُوْرِدة يَجْرى الدَّمُ فيها ولا شَرايينَ للنَّبْص ولا أَعْصابا من الدِماغ للحِسْ ولا يَعْرِضُ لها الأَمْراضُ المُزْمنةُ ولا الأَعْلالُ المُولِّهِ ولا تَحْتاج الى دواء ولا عِلاج ولا يَعْرِضُ لها شيء من الآفاتِ الَّتي تعرض للحيواناتِ اللبيرةِ الجَثْيَةِ العظيمةِ البِنْيةِ الشَّديدةِ القُوَّةِ فسحانَ لِخَالِفِ الحكيم

الَّذَى كَفَاهَا هَذَهُ الْمَطَالِبَ وَهَذَهُ الْمُؤَّنَ وَأَرَاحَهَا مِنَ التَّعَبِ والنَّصَبِ فللَّهِ الحمدُ والمَنُّ والشُّكْر على جَزيل مَواهِبِه وعظيمِ نَعْائِه وجَزيل آلائه،'

فلمّا فَرَغَ الصّرْصَرُ من هذه الخُطْبة قال له الثُّعْبانُ ملكُ الهَوامّ باركَ اللَّهُ فيك من خطيب ما أَفْصَحك ومن مُذَكِّر ما أَعْلَمَك ومن واعظ ما أَبْلَغَك والحمدُ اللهِ الَّذي جعَل لهذه الطائفة مثَّلَ هذا الحكيم الفاضلِ المُتَكَلِّم الفَصيحِ ثمَّ قال له الثعبان أَتَمْصى الى فُعناك لتنوب عن الجَاعة في المُناظرة مع الانْس قال نَعَمْم سَمْعًا وطاعَةً للملك ونصحة للإخوان قالت الحَيَّةُ عند ذلك لا تَذْكُرُ عندَهم انَّك رسولُ النُّعْبان والحَيَّاتِ قال الصوصر لم قالت لأنَّ بين بني آنم وبين الحَيّاتِ عَداوة قديمة وحقدا كامنا لا يُقَدَّرُ قَدْرُهُ حتى أَنَّ كثيرا من الأنس يَعْتَرِضون على رَبِّهم عزَّ وجلَّ فيتقولون له لِمَ خَلَقَها فإنَّه ليس في خَلْقها مَنْفَعَنَّ ولا فاتثلتُّ ولا حِكْمَةً بِلْ كُلُّهِ صَرَرُ قال الصرصر ولِمَ يقولون ذلك قالتْ من أَجْل السَمْ الّذي بين فَكَّيْها فنهم يقولون أَنه ليس فيها منفعة الا الهَلاكُ للحيونات ومَوْتُها كُلُّ نلك جَهْلٌ منهم بمَعْرِفَة حَقاتَق الاشْياء ومنافعها ومَصارَها ثمَّ قالت لا جَرَمَ الَّ اللهَ تعالى ابْتَلاهم بها واقبَهم على ذلك حتَّى أُحْمَجَ مُلوكَهم الى اخْتِبائها تحت فُصوص الْخَواتِم لَوَقْت الحاجة فَلُو انَّهم فكَّروا واعَتَبَروا احْوال الخيوانات وتصاريف أمورها لتبيَّن لهم ذلك وعَرَضوا عظيمَ مَنْفعن السُّموم في فُكوك الأَفاعي وما قالوا فِر خَلَقَها اللَّهُ عزِّ وجلَّ وما الفائدةُ فيها ولو عرفوا ذلك لَما قالوا ولَما اعْتَرَضوا على ربّهم في أَحْكام مصنواتِه لانّ البارئ تعالى وإنْ خلَق السّمَّ سَبَبَ عَلاكِ الحيواناتِ فى بُزاقِها لَكِنْ جَعَل لحومَها سببًا لدَّفْع تلك السُّمومِ ثَرَّ قال الصَّرْصَرُ ٱلْذَكُرْ اللَّها الحكيمُ فاتدةً أُخْرى وعَرِّفْنا لنكونَ على عِلْم منها قالت الحيَّةُ نَعَمْ اتُّها للطيبُ الفاصلُ انَّ البارعُ الحكيمُ لمَّا خلَف هذه الحيوانات الَّتي ذكرْتَها في خُطْبتك وْقُلْتَ انَّه أَعْطَى كُلَّ جِنْسِ الآلاتِ والأَدَوات ليجُرَّ المَنْفعةَ فأَعْطى بعضَها مَعِدةً

حارَّةً اوكِرْشا او قانصةً لهَصْمِ الليموسِ فيها بعد مَصْغ شديدٍ ويصيرَ غِذاءً لها ولَمْ يُعْط للحَيّاتِ لا مَعِدةً حارّةً ولا قانصةً ولا كرشا ولا اصراسا تَمْصَعُ اللَّحْمانَ بل جعَل في فَكَها عَوْضًا عنْها سَمًّا حازًا مُنْصِجا لِما تأَكُّلُ من اللحمان وذلك انَّها اذا قَبَصَتْ على جُثَتِ الحيواناتِ وجَعَلَتْها بين فَكَّيْها أَفاضتْ من ذلك السمّ عليها لنتهزلها من ساعتها وتَبْتَلعَها وتَزْدَردَها من ساعتها وتَسْتَمْ تَها فلواد يُخْلَفْ لها هذا السمُّ لَما اسْتَوَى لها اكلُّ ولا حصَل لها غِذا ولماتتْ جوًّا وهَلَكَتْ عن آخِرِها وما بَقي منها دَيَّارُ فقال الصرصر لَعَمْري لقد تبيَّنَ لى مَنْفَعَتُها فا منفعة الحياتِ للحيوانات وما الفائدة في خَلَّقها وكَوْنها في الارض بين الهَوامّ قالت كمَنْفعة السباع للوحوش والأنَّعام وكمنفعة التنّين والكّواسِج في البحر وكمنفعة النُّسور والعُقْبان والجوارح بين الطُّيور قال الصرصُر زَّدني بَيانا قال نعمُّ انّ اللهَ تعالى أَبْدع لخَلْف واخْتَرعه بقُدْرته ودبَّر الأمور بمَشِّيتِه نجعَل قِوامَ لخلائق بعصها ببعض وجعل لها عِلَلا وأَسْبابا لِما رَأَى فيها من اتْقان الحِكْمة وصلاح اللَّل ونَفْع العام ولكن رُبِّما يَعْرِض من جِهذ العلل والأَسْباب آفاتٌ وفساد لبعضهم لا لقَصْدِ من الخالف تَعَمَّدا ولكنْ لعِلْمه السابق بما يكونُ قَبْلَ ان يَكونَ ولم يَمْنَعْ علمُه بما يكون فيها من الفَساد والآفات أنْ لا يَخْلُقَها اذا كان النَفْعُ منها أَّعَمَّ والصلاحُ اكثرَ من الفَساد' بيانُ فلك انَّ اللهَ تعالى لمَّا خلَق الشمسَ والقمرَ وسائر كواكب الفلك جعل الشمس سراجا للعالم وحيوة وسببا للكائنات بحرارتها وَمَحَلُّها مِن العالَم محلُّ القَلْبِ مِن البَّدَنِ فَهَا أَنَّ مِن القلب تَنْبَثُّ الحرارةُ الغَريزيَّةُ الى سائر أَطْرافِ البَدَن الَّتي هي سببُ الحياة وصلاحُ الجُّلةِ كذلك حُكْمُ الشمسِ وحرارتها فأنها حيوقًا وصَلاحً للكُلِّ والنَّفْع للعام ولكن ربِّما يَعْرِض منها تَلَفَّ وفساذً لبعضِ الحيواناتِ والنَّباتِ ولكن يكون ذلك مَعْفُوا من حيثُ النَّفْع العَيمِ وصَلاح الكُلّ وهكذا حُكم زُحلَ والمِربخ وسائرِ الكواكب في الفلك خَلَقَها لصلاح العالَم والنفع العام وانْ كان قد يَعْرِضُ في بعض الأَّحايينِ المَناحِسُ من افْراط

حَرِ او بَرْدِ وهكذا حُكْمُ الأَمْطارِ يُرْسلُها اللهُ لحَيوة البلادِ وصلاح العباد من الحيوان

والنَّبات والمَعادن وانْ كان ربَّا يكون فسادا وقلاكا لبعض الحيوانات والنبات او تَخْرِيبَ بُيوتِ العَجاتَر بالشَّيولِ فهكذا حُكْمُ الحَيَّات والسباع والتِّنين والتَّمساح والهَوام والحَشَرات والعَقارِب والجَرّارات كلُّ ذلك يَخلُقُها اللهُ تعالى من الموادّ الفاسدة والعُفونات الكائِنةِ ليصْفُو الجَوُّ والهَواء منها لتَّلَّا يَعْرِضَ لها الفسادُ من البُخارات الفاسدة المُتَصاعدة فيَعْفَىَ فيكونَ أَشْبابا للوباء وهَلاكِ الحيوان كلَّها دَفْعَةً واحدةً بيانُ ذلك انّ الديدانَ والذبانَ والبَقّ والخَنافِس لا تكون في دُكّان البَرّاز والنَّجّار والحدّاد بل اكثرُ ذلك يكون في دكّان القَصّاب واللَّبّان أو الدَّبْاس او السَّمَّان او السَّمَّاك او في السِرْقين وإذا خلَف الله تعالى من تلك العفوناتِ امْتَصَّتْ ما فيها واغْتَذَتْ بها فصَفا الهواء منها وسلم من الوَّباء ثمَّر تكون تلك الحيواناتُ الصغار مأُكولاتِ وأَغْذِينَة لِما هو اكبرُ منها ذلك من حِكْمة الخالف لانَّه لا يَصْنَعُ شيأً بلا نَفَعْ ولا فاتدة فَنْ لا يَعْرِفُ هذه النِّعَمْ فرَّمَا يَعْتَرِضُ على ربِّه فيقول فِر خَلَقَها وما النفعُ فيها كُلُ ذلك جهلٌ منه واعتراضٌ من غير علم على رَبِّه في إحْكام صُنَّعِه وَتَكْسِيرِه فَى رُبِوِيَّتِه وقد سَمِعْنا بأَنَّ جَهْلَةَ الانْس يَزْعُمون أَنْ عِنايةَ البارئ تعالى لم تَتَجاوَزْ فَلَكَ القمرِ فلو اتَّهم فكَّروا واعتَبروا أَحْوالَ المُّوجوداتِ لَعلموا وتَبَيَّنَ لهم أنَّ العِنايةَ شاملةً لصَغيرِ الجُثَّةِ وكبيرِها بالسَّوِيَّة ولَما قالوا الزور والبُّهْتانَ تَعالَى الله عمّا يقول الظالمون عُلُوًّا كبيرا اقول قولى هذا واسْتَغْفِر اللهَ العظيمَ لى ولكم، فَصَلَ ، ولمَّا كانَ من الغَد ووردَتْ زُعَما؛ الحيوانات من الآفاق وقعد الملك لَقَصْلَ القصاء نادَى مُنادِ أَلَا مَنْ له مَظْلِمَةً أَلا من له حُكومةً فَلْجَعْضُرْ فانَّ الحاجات تُقْصَى لانَّ الملك قد جلس لفصْل القصاء وحصَر قصالُ الجنَّ وفَقهاءها وعدولُها رحُكَامُها وحصرت الطوائفُ الوارِدون من الآفايق من الإنْس والحيوانات فاصْطَفَّت

قُدَّامَ الملك ونَعَتْ له بالتَّحيَّةِ والسَّلام ثمَّ نَـطَـرَ الملكُ يَمْنَةُ ويَسْرَةُ فرَأَى من اصْنافِ الْحَلاثقِ واخْتِلافِ الصُّورِ وفنون الأَشْكالِ والأَلْوان والأَصْوات والنَّعْمات فيها فبَقيى منحجِّبا منها ساعة ثمّ الْتَفَتَ الى حكيم من فَلاسِفة الجِنّ فقال أَلا تَرَى الى هذه الخَلاثةِ العَجيبةِ الشأن من خَلْف الرَّحْن قال نعم ايها الملك أَراها بعَيْنِ رأُسيِّ وأشاهِدُ صانِعَها بعين قَلْبيِّ والملكُ متحجِّبٌ منها وأنا متحجِّبُ من حكمة الصانع الحكيم الذي خلقها وصوَّرها وأنَّشأُها وبرَأَها وربّاها ويرزقها وَجْفَظُها وِيَعْلَم مُستقرَّها ومستَوْدَعها وكلُّ في كِتابِ مُبينِ عنده لا لغَلطِ ولا نسْيان بل لَخُقيقِ وَبِيان لاتّه لمّا احْتَجَب عن رُبِية الْأَبْصار خُجُب الأَنْوار وجَلّ وعلا عن تصوُّر الأَوْهام والأَفْكار أَطْهر مَصْنواتِه الى مشاهدة الأَبْصار وأَخْرج ما في مَكْنون غَيْبِه الى اللَّشْفِ والاطّْهار ليُدّركَه العيانُ ويَسْتَغْنَى عن الدليل والبُرْهان وْآعلَمْ أَيْها الللَّه الحكيمُ أَنَّ هذه الشُّورَ والاشكال والهَياكِل والصِفاتِ الَّتِي تَراها في عَلَمِ الأَجْسام وطَواهِ الأَجْرام هي مِثالاتٌ وأَشْباحٌ وأَصنامٌ لتلك الصُّور الَّتِي فِي عَلَمَ الأَرْواحِ غَيْرَ أَنَّ تلك نورانِيَّةٌ شَقَّافةٌ وهذه طُلْمانيَّةٌ كَثيفةٌ ومُناسَبنة هذه الى تلك كمناسبة التَّصارير التي على وجود الأَنْواح وسطوح الحيطان الى هذه الشُّور والأَشْكال التي عليها هذه الحيواناتُ من اللَّحْمِ والدَّم والعظام والجُلود النَّ تلك الصور الَّتِي في عَلَم الأَّرواح مَحَدِّكاتُّ وهذه منحرِّكاتُ والَّتِي دون هذه ساكِمَاتُ صامِتاتٌ وهذه محسوساتٌ وتلك معقولاتٌ وتلك باقياتٌ وهذه فانياتُ باليات زائلات فاسدات،

ثر قام حكيمُ الجن فخطَبَ فقال الحمدُ للَّه خالقِ المَخْلوقاتِ وبارِي المَرِيّات ومُبْدِع المُبْدَع المُبْدَع المُبْدَع المُبْدَع المُبْدَع المُبْدَع المُبْدَع المُبْدَع المُستوعاتِ ومقدِّر الازمانِ والدُّهور والأَوْقات ومنشِيً الأَماكِنِ والجِهاتِ ومُديرٍ الأَفْلاك ومؤلِّل الأَمْلاك ورافِع السَّمَواتِ المَسْكوفات وباسطِ الأَمْرىينَ المَدْحِيّات من تَحْتِ طَبَقاتِ السَّمواتِ ومصوِّر لِخَلاثِق ذَوى الأَوْصاف

المُخْتَلفات والأَلْوان واللُّغات هو المُنْعمُ عليها بأنُّواع العَطايا وفُنون الدراياتِ خلَف فبراً وقدَّر فهَدَى وأَماتَ وأَحْيَى وجلَّ وعَلا وهو القيبُ وانبعيدُ قيبُّ في الخَلَوات من فَوى المُناجاتِ بعيثٌ من إنواك الحَواشِ المُدْرِكات كَلَّتْ أَلْسُنُ الواصِفيين له بكُنْهِ الصِفات وتحيّرتْ عُقولُ ذَوى الأَّلْباب بالفِكْرة في جَلال عَظَمتِه وعِزّ سُلْطانه وُوضوح آياتِه ويرُفانه وهو الذي خلَف الجانَّ من قَبْلِ خلَّق آدم من نارِ السَّموم أَرْواحًا خفيفة وأَشْباحًا لطيفة وصُورا عجيبة بحركاتِ سَريعة تُسبِّح في الجوِّ كيف يشاء بلا كُدّ ولا عَناء ذلك من فَصْل الله علينا وعلى الناس وهو الذي خلَق خَلاتَفَ من الجنِّ والانْس والملاتكة والحيوان أَصْنافا ورتَّبها ونوَّعها كما شاء فِنْها ما هِيَى في أَعْنَى عِلِّيين وهي الملائكةُ المقرِّبون وعِبانُ المُصْطَفَوْنَ خَلَقَهم من نور عَرْشه رجعًل منهم حَمَلَتُه ومنها في أَسْفل سافلين وهم مَرَنَّهُ الشَّياطين وإخْوانُهم من اللافِرين المُشْرِكين والمُنافِقين من الجنّ والانْس أَجْمَعين ومنها ما بينَ ذلك وهم عبائه الصالحون من المَوِّمنين والمَوِّمنات والمسلمين والمسلمات والحمدُ الله الَّذَى أَكْرَمَنا بالإيمان وهَدانا الى الإسَّلام وجعلنا خُلفاء في الارض كما ذكره فقال لِنَنْظُرَ كيف تَعْلَون والحمد الله الذي خَصَّ ملكا بالحلْم والعلْم والاحسان وذلك من فَصْلِ الله علينا فاسمعوا له وأطيعوا ان كُنْتم تعلَمون أقول قولى هذا واستَغْفر اللهَ لي وللم،

فلمّا فرغ حكيم الجِنّ من كلامه نظر الملك الى جماعة الأنْس وهم وُقوفً تحو سَبْعين رَجُلا مختلِف الهَيْآتِ واللّباسِ واللّغاتِ والأَلْوان فرَأَى فيهم رجلا معتدِلَ القامة مستوى البِنْية حَسَى الصورة مليح البِزة لطيف الحِلْية صافى البَشرِ حُلّو المَنْظر خفيف الروح فقل للوزير مَنْ هو فلك ومِنْ أَيْنَ هو قال رجلً من بلادِ ايرانَ المعروفِ بالعراقِ قال الملك قلْ له يتكلّم فأشار اليه الوزيرُ فقال العراقُ سمعًا وطاعة فقال الحمدُ لله ربّ العالمين والعاقِبة للمتقين ولا عدوان

الَّا على الظالمين وصلَّى الله على محمَّد وآله اجمَعين والحمد لله الواحد الأَحَد الصَّمَد الفَرْدِ الْحَنَّانِ المَنَّانِ ذي الجَلال والإكْرام الذي كان قبلَ الأَماكِي والأَزْمان والجَواهِر والأَكْوان نواتِ الكِيان ثمّ ابْنَدأً فاخْترَع وأُخْرِج من مكْنون غيبه نورا ساطعا ومن النور نارا أُجَّاجا وحرا رُجْراجا وجمّع بين النارِ والماء فكان تُخانا موردا وزَبدا ملبّدا فخلف من الدُّخان السّمواتِ المسموكاتِ ومن الزَّبد الأَرضييَ المَدْحِيّاتِ وثقَّلها بالجِبالِ الراسِياتِ وحفَر البِحارَ الزاخِراتِ وأُرْسل الرِيلَج الذارِياتِ بتَصاريفها في الجهات وأَثارَ من الجار البُخارات المتصاعدات ومن الأَرضين الدُّخانات المعتكرات وأَلَّف منهما الغُيومَ والسُّحُبَ الْمُنْشَآت وساقها بالرياح الى البراري والعَلُوات وأَنْزل منها القَطْرَ والبَركات وأَنْبت العُشْب والنبات مَتاعًا لنا ولأَنْعامنا والحمد لله الذي خلَف من الماء بَشَرا نجعَله نَسَبا صِهْرا رخلَف منها زرجها ليسكُنَ اليها جَتُّ منهما رجالا كثيرا ونساء جارك في ذُريَّتهما وسخُّم لهم ما في البرّ والبحر متاعا الى حين ثرّ انّهم بعد ذلك لميّتون ثمّ انّهم يوم القيامة يُبْعَثون وجلسبون ويُجازَوْنَ ما كانوا يَعْلَون والحمد لله الذي خَصَّنا بأُوسط البِلاد سَكَنًا وأَطْيَبِها هَواء ونَسيما وتُرْبِةً وأَكْثرِها أَنْهارًا وأَشْجارا وفصَّلنا على كثيرٍ ممَّى خلَف من عباده تَقْصيلا فله الحمدُ والمَيُّ والثناء أذْ خصَّنا بذكاء النُفوس وصَفاء الأَنْهان ورُحْان العُقول فنحن بهداية الله استَنْبَطْنا العلم الغامصة رِيَحْمِتِهِ استَخْرَجْنا الصَّناتَعَ البِدِيعِةَ وعَمَّرْنا البِلادَ وحَفَرْنا الأَنْهار وغَ<sub>ل</sub>َسْنا الأَسْجار طَنَيْنا البُنْيانَ ونَبَّرنا المُلْكَ والسياسةَ وأُوتينا النُبُوَّةَ والرياسةَ فنَّا نورُّ النبيُّ وإنْريسُ الرفيعُ وإبْرهيمُ لِخليلُ وموسَى اللَّليمُ وعيسَى الروحُ الْأَمينُ ومحمَّدُ خاتِمُ النَّبِيِّينَ صَلَعَم وصلواتُ الله على جميع الأَنْسِياء والمُوسَلين ومنَّا كانت الملوك الفاصلة مشلُ أَفْرِيدونَ النَّبطي ومَنوجَهْرَ البيشدادي ودارا اللياني واردشيرَ بابكانَ الفارسي وبهرام ونوشيروان ويُزُوجُمهْرَ بن بختكان الحكيم ومُلوك الطوائف

من آل ساسانَ الذبين شَقُّوا الأَنْهار وأَمَووا بغَرْس الأَشْجار وبُنْيان المُدُن والقُرَى ودبُّوا المُلْك والسياسةَ والجُنودَ والرعيَّةَ فنحيُّ لُبُّ الناس والناسُ لبُّ الحيون والحيوانُ لَبُّ النَّبات والنباتُ لَبُّ المعادن والمعادنُ لَبُّ الأَّرْكان فنحنُ لُبُّ الأَلْبَابِ فللَّه الحمدُ وله المَنُّ وله الشُّكْرُ والثَّناء واليه المصيرُ بعد الهَرَم والمَّوْتِ اتولُ قَوْل هذا واستَغْفرُ اللهَ لى وللم عنه قل الملك لمن كلن حاضرا من حُكاء الجيّ ما ذا تقولون فيما قال هذا الانسيّ من الأَقاربيل رما ذكر من فصائلهم وانْتخَربه قالوا صدَق في كلّ ما قال وتكلُّم به غيرَ واحدٍ من حُكاء للتّ يقال له صاحبُ العزيمةِ والصّرامة إنّه ما كان يُحالى احدًا اذا تكلُّم فأَقْبل وأَخذه على خَطائه وزلَله وربَّه عن غَيّه وصَلاله فقال يا معشَرَ الحكاه قد ترك هذا الانسيُّ العراقُّ شَيْأً لم يذكُرُه في خُطبته وهو مِلاك الأَمْر وعُمْدتُه فقال الملك وما هو قال لم يقُلّ ومن عندنا خرَج الطوفانُ نغَرِق ما على وَجْهِ الارض من النَّبات والحيوان وفي بلاينا اخْتَلَفت الانسُ وتَبَلْبَلَتِ العُقولِ وَحَبَّرِ أُولُو الأَلْبابِ ومنَّا كانَ نمودُ الجَبّار ونحن طُرَحْنا إِبْراهيمَ في النار ومنّا كان بُخْتَ نَصُّرُ الّذي كان مُحْرَّبُ إيلِيا وُمُعْرِقَ التورية وقاتِلَ اولادِ سليمانَ بن داردَ وآل إسْرائيلَ وهو اللّذي طرَد آلَ عدْنانَ من شَطِّ الفُراتِ الى بَرِّ الْحِبازِ المتمرِّدُ الْجَبّارُ القتّالُ السَّفّاكُ للدماء ظفال الملكُ كيفَ يقولُ هذا ويذكُره وكلُّه عليه ولا لهُ ظَهَالْ صاحبُ العَزيمة ليس من الإنْصاف في الحكومة والعدل في القصية انْ بِهَ أَكْر احدُ فَصائلَه ويفتخِر بها ولا يذكر مُسارِيه ولا يتوبُ ولا يعتذرَ عنها ثمّ ان الملك نظر الى الجاعة فرأًى فيهم رُجلا أَسْمَر تحيفَ الجِسْم طوبِلَ اللِّحْية موثَّرَ الشُّعْر موَشَّحا بازار أَحْمَرَ على وَسْطه جَوْزِي وقال مَنْ هو ذاك قال الوزير رجلً من بلاد الهِنْدِ من جَزيرة سَرَنْديبَ فقال الملك للوزير قُلْ له يتكَلَّمْ فقال الهنديُّ الحمدُ للَّه الواحدِ الأَّحَد الفَرَد الصَّمَد القَديم السَّرْمَد الَّذي كان قَبْلَ الدُّهورِ والَّازْمان والجواهر والَّأكوان

ثر أَنْشَأَ بَعْرا من النور عَجّاجا فركّب منه الأَفلاك وأَدارَها وصوّر الكواكب فسيّرها وقسم البُرور فأَطْلعها وبسط الارض فأَسْكنها وخَطَّ الأَقاليمَ وحفر الجار وأَجْرَى الأَنْهار وأَرْسى الجِبالَ ونسَم المفاوز والفَلواتِ وأَخْرج النَّباتَ وكوَّن الحيوانات وخصَّنا بأَرْسَط البلاد مَكانا وأُعْدَلها زمانا حيثُ يكون الليلُ والنَّهارُ أَبدًا متساويَيْن والشتاء وصيف معتملين والحرُّ والبَّرْدُ غيرَ مفرطَيْن وجعَل تُرْبعَ بلادنا اكترَها مَعادنَ وَأَشْجَارُها طَيِّبةً ونَباتَها أَدْوِيَةً وحيوانَها أَعْظُمَ جُثَّةً مثلَ الفيلة ونَوْحَها ساجًا وقَصَبَها قَمَاةً وعِكْرِشَها حَيْزُرانا وحصاها ياقوتا وزُبْرُجُدا وجعَل مُبْدَأً كَنْن آلمَ الى البَشَر من فُناك وفكذا حُكْمُ ساتر الحَيْوانات فانَّ مبدأً كونها تحت خطّ الاستواء ثمّ انَّ اللَّهَ تَعالَى خصَّنا وبعَث من بلادنا الأَّنْبياء وجعَل اكثرَ أَقْلِها الحُكاء وخصَّنا بأَلُّطَف العُلمِ تَنْجِيما وسحَّرا وعَزائَم وكَهانة وتَوْهيما وجعَل اهلَ بلادنا اسْرَءَ الناس حَرَكةً وأَخَقَهم وَثْبا وأَجْسرَهم على أُسباب المَنايا إقداما وبالمَوْقَ تَهاوُنا أَقُولُ قَوْلِي هذا واستَغْفر اللهَ لي ولَكُمْ قال صاحبُ العَزيمة لو أَتَّمَمْتَ الْخُطْبةَ وَقُلْتَ ثمَّ بُلينا جَرْقِ الأَّجْسامِ وعبادةِ الأَّوْتانِ والأَصْنام والقُرود و كَثَّرة أَوْلاد الزنا وسَوادِ الوجودِ وأَكْلِ الغوفلِ لكان بالإنْصاف أَلْيَقَ عُ

ثمّ نظر الملك فرأًى رجُلا آخر فتأمّله فاذا هو طويلاً مُترَدّ برِداء أَصْفَر بيدِه مَدْرَجَة ينظُرُ فيها ويُزَمْزِمُ ويتَرجَّ قداما وخَلْفا فقال من هو ذاك فقيل رجل من الشّلْم عِبْراني من آلِ إسْرائيلَ فقال الملك له تَكَلَّمْ قال العبراتي الحمدُ لله الواحدِ الشّلْم عِبْراني من القيوم القلار الحكيم الذي كلن فيما مصى من الدُّهور والأَزْمان ولم يكن معمد سواه ثمّ بَدَأً مجعل نورا ساطِعا ومن النور نارا وقاجا وتحرا من الماه رُجُراجا وجمع بينهُما وخلق منهما دُخانا وزَبدا فقال للدُّخان كُنْ سَمُواتٍ مَهُما وقال للرُّبد كُنْ أَرْضا ههنا فخلَق السمواتِ وسَوَى خَلْقَها في يَوْمَيْنِ وبسَط فَهُنا وقال للزَّبد كُنْ أَرْضا ههنا فخلَق السمواتِ وسَوَى خَلْقَها في يَوْمَيْنِ وبسَط الأَرْضين ودَحاها في يومَيْن وخلَق بين أَطْباقِها للخَلاثيق من المَلائكة والجِنّ

والإنس والطّير والسباع في يومين ثمّ استَوى على العرش في اليوم السابع واصْطَفَى من خَلْقِه آدم ابا البَشَر ومن اولاده ونُربّيته نوحا ومن نربّيته إبراهيم خليل الله ومن نربّيته اسرائيل ومن نربّيته موسى بن عمران وكلّمه وناجاه وأعطاه آية البيد البيضاء والعصا والتّورية وفلق البَحْرَ له وأُغْرِق فِرْعَوْن عَدُوه وجُنوده وأَنْزل على البينضاء والعصا والتّورية وفلق البحر له وأغْرق فِرْعَوْن عَدُوه وجُنوده وأَنْزل على آلِ اسرائيل في البيه المنّ والسّلوى وجعلهم ملوكا واتاهم ما لم يوت أحدا من العالمين فله الحمد والمَنّ والمَدْخ والثّناء والشّكر على النّعاء أقول قول هَذا واستَغْفرُ الله لى ولكم فقال صاحب الغريمة نسيت ولم تقل وجعل منا القرنة والخنازير وعُبد الطاغوت وضربت عليهم الذبلّة والمَسْكنة وباؤا بغَصَب من الله ولا نسب خيري في الدُنيا ولهم في الآخرة عَذابٌ عَظيمٌ جِزاء بما كانوا يعْمَلون،

ثم نظر الملك فرأى رجُلا عليه ثيابٌ من الصوف وعلى وَسْطه مِنْطَقَةً من السّيور بيَدِه مِبْخَرة يبيّر فيه باللّنْكُر رافعا صَوْتَه يَقْرأ كلّمات ويُلْحِنُها قال وَمَن هو ذاك قيلَ رَجُلْ سُرْياتي من آلِ المسيح قال ليتنكلّم قال السُرْياتي الحمد لله المواحد الأَحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد وكان في بَدْه بلا تَفُو أَحدا ولا عَدَد ولا مَدَد ثم فلق الأَصْباح ونور الأنوار وأطهر الارواع وصور الاشباح وخلق الاجسام وركّب الاجرام ودور الافلاك ووكل الاملاك وسوى خلف السّموات والأرضين المحسام وركّب الاجرام ودور الافلاك ووكل الاملاك وسوى خلف السّموات والأرضين المنجسات وأرسَى الجبال الراسيات وجعل الجار الزاخرات والبراري والفلوات المسكنا للحيول ومنْبتنا للنّبات والحمد لله الذي التخف من العَدْراء البنول جَسَد الناسوت وقرن به جوهر اللاهوت وأليّده بروح القُدُس وأطهر على يديّه العجائب وأحيى به آل اسرائيل من مَوْت للقطينة وجعلنا من أَنْباعه وأنْصاره وجعل منّا القسيسين والرُّهْبان وجعل في قلوبنا رحمة ورأفة ورفْبانيّة فلله وجعل منّا القسيسين والرُّهْبان وجعل في قلوبنا رحمة ورأفة ورفْبانيّة فلله الحمد والشّنغور الله في ولهم قال صاحب الحمد والشّناء والم قال صاحب

العزيمة قُلْ ايضا فها رعَيْنا حقَّ رِعايَتِها وكَفَرْنا وَقُلْنا ثالِثُ ثلاثةٍ وعَبَدْنا الصَّلْبانَ وأَكُلْنا لحْم لِخَنازِير في القُرْبان وقُلْنا على الله الزور والْبهتان '

ثمّ نظر الملك الى رجُلِ واتفِ فتأمّله فاذا هو اسمرُ شَديدُ السُّمْرُة تحيفُ البّدَن عليه ازار وردا شبه الحدم راكعا ساجدا يَتْلو القرآن ويُناجى الرحَيّ فقالَ مَن هو قال رجُلُّ من تِهامَةَ قُرَشُّى قال لِيتكلُّمْ فقال الحمدُ للَّه الواحدِ الاحدِ القَرْد الصَّمَد الَّذي لَم يَلِدٌ ولم يولُدُ ولم يكن له كَفْوا احدُّ هو الاوَّلُ والآخر والظاهر والباطن الاوَّلُ بلا ٱبْتداء والآخرُ بلا ٱنَّتهاء الظاهرُ على كلُّ شيء سُلْطانا والباطنُ في كلَّ شىء علما ومشيَّة ونفاذا وإرانة وهو العظيمُ الشان الواصمُ البُرْهان الَّذي كان قبلَ الأَماكِن والازمان والجَواهرِ والاكوان نواتِ الكِيبان ثمّ قال له كُنْ فكان نخلَق فسوَّى وقدَّر فهَدَى وهو الذي بَنَى السماء فرفع سَمْكَها فسوَّاها وأَغْطش ليلَها وأُخْرِج فُحاها والارضَ بعدَ ذلك نحاها أُخْرِج منها ماءها ومُرْعاها والجِبالُ أُرْساها مَتاعا لَنا ولأَنْعامنا وما كان مَعَهُ من إلاهِ ولو كان معه غيرُه إذًا لذَهَبَ كُلُّ إلاهِ بما خلَق ولَعَلَا بعضهم على بعض سجانَ الله عمّا يَصفون كذّب العادلون بالله وضَلُّوا ضَّلالا بعيدا وخُسِروا خُسْرانا مُبينا هو الذي أُرْسل رسولَه بالهُدَى ودين الحقّ ليُظْهِرَه على الدين كلِّه ولو كَرِهَ المُشْرِكون صلَّى اللهُ على محمَّد وآله وسلَّم وعلى عبادة الصالحين من أَهْل السَّموات واهل الارض من المومُّنين والمُسْلمين وجعَلنا وايّاكم منهم برّحْمته وهو أرْحمُ الراحِمين والحمدُ للَّه الذي خَصَّنا بخير الأنيان وجعلنا من أُمَّةِ القرآن وأُمَّرنا بتلاوة الفُرْقان وصَوْم شَهْرِ رَمَصانَ والطُّواف حولَ البيت الحرام والرُّكْن والمقامِ وأَكْرمنا بليلةِ القَدْر والعَرَفاتِ والزَّكوات والطَّهاراتِ والصَّلوات في الجاعات والأَّعْياد والمَنابِر والخُطَب وفِقْع الدين وعِلْم سُنَن المرسلين والشُّهداء الصالحين ووَعَدنا بالدُّخول في دار النعيم أَبدَ الآبدين ودَهْرَ الداهرين والحمدُ للهِ ربّ العالمين وصلَّى اللهُ على محمَّدِ خاتِم النّبيّينَ وإمام المرسلين وآله الطاهرين ولن فَصائلُ أُخَرُ يطول شرحُها واسْتَغْفِر اللهَ في وَنَكم قال صاحبُ العَزيمة قُلْ ايضا انّا تَرَكنا الدين ورَجَعْنا مرتَدّين بعد وَفاةِ نبيّنا شاكّين مُنافِقين وقتلْنا الأَئمَّةَ الفاصِلين لَخْيِرين طَلَبا للدُّنْيا بالدين'

ثمّ نظر الملكُ فرأًى رجلا أَشْقرَ على رأسه مشدَّة قائما في المَلْعَب بين يدّيه آلاتُ الرَّصَد فقال منْ هو ذاك قيل رجلٌ من اهل الروم من بلاد يونانَ قال لِيتكلُّمْ قال اليوناتي الحمد للَّه الواحد الاحد الفرَّد الصمد الدائم السَّرْمَد كان قبل الهَيْوِلَى فاتِ الصُّورِ والأَبْعاد كالواحد قبل الاعداد الازواج والافراد وهو المُتعالى عن الأَنْداد والأَضْداد والحمد للَّه الذي تفصَّل وتكرُّم وأَفاض من جودة العَقْلَ الفَعَّالَ الذي هو مَعْدِرُ، العُلمِ والأُسْرار وهو نورُ الانوار وعُنْصُر الأَرْواحِ والحمد نلَّه الذي أَنْتِج مِن نورِ العقلَ وجَّس من جَوْعَرِ النفس الْكُلْيَّةَ الفَلَكيَّة ذاتَ القوَّة والحركات وعين الحيوة والبركات والحمد لله الذي أَطْهر من قوَّة النفس عُنْصُر الأُكُوان ذاتَ الهيولي والمكان والحمد لله خالف الاجسام ذَوات المَقادير والأَبْعاد والاماكن والازمان والحمدُ لله مرتب الأَفْلاك والكواكب السَّيارات الموكّل بدورانها النَّفوسَ والارواحَ والمَلائكة نواتِ الصُّورِ والأَشْباحِ نَوات النُّطْف والَّافْكار والحَركات التَّوْرِيّن والاشكال الكُرِيّن وجَعَلَها مَصابيحَ التَّجَى ومَشْرى الانوارِ في الآفاق والتَّقطار والحمد للَّه مرتب الأَرْكان نوات الكِيان وجعَلها مَسْكِنَ النباتِ والحيوان والانس والجان وأَخْرِج النباتَ وجعلها مادَّةَ الأَقْواتِ وغَذاءَ الحيوان وهو المُخْرِجُ من قَعْر الجار وصُمّ الجبال الجواهر المعدنية الكثيرة نوات المنافع لنوع الانسان والحمد الله الذى فصَّلنا على كثيرٍ ممَّنْ خلَق تفصيلا وخصَّ بلادَنا بكَثْرة الهيف ولخصب والنعم السابغة وجعلنا ملوكا بالخصال الغاضلة والسي العادلة ورُحْان العُقول ودقة النمييز وجودة الفَهْم وكثرة العلم والصَّنائع التجيبة والطِّبِّ والهَنْدَسنا وعِلْم النَّاجوم وتَرْكيب الأَفْلاك ومعرفة منافع الحيوانات والنبات ومعرفة

الأَبْعاد والحركات وآلات الأَرْصاد والطِلْسَمات وعلم الرِياضِيّات والمُنْطِقيّات والطبيعِيّات والإلَهِيّات فله الحمدُ والثَّنا؛ والشُّكْر على جزيل العطايا ولنا فصلًّ آخَرُ يطول شرحه واستَغْفِر اللهَ في ولكم ' قال صاحب العزيمة لليوناني من أَيْنَ لكم هذه العُلومُ والحِكَم التي ذكرْتَها وافْتخرتَ بها لولا أَتّكم اخذتُم بعصَها من عُلماء بنى اسرائيلَ اليّامَ بَطُلْمِيوسَ وبعضها من حُكاء مِصْرَ أَيّامَ تامِسْطِيوس فنَقَلْتموها الى بِلادِكم ونَسَبْتموها الى نُفوسكم فقال الملكُ لليوناني ما ذا تقول فيما ذكر قال صدَى الحَكيمُ فيما قال فإنَّا أَخَذْنا اكثرَ عُلومِنا من سائرِ الأُمْمِ كما أَخذوا اكثرَ علومهم منّا إذْ علومُ الناسِ بعضُها من بعضِ ولو لم يكننْ كذلك من أَيْنَ كان للفُرْس علمُ النجومِ وتركيبِ الافلاكِ وآلاتِ الرَّصَد لولا أَنَّهم أَخَذوها من اهل الهنُّد ومن ابنَ كان لبني اسرائيلَ علمُ الحيل والسحُّر والعزائم ونصب الطلُّسَمات واسْتخْراج المَقادير لَوْلا انّ سُلَيْمانَ بنَ داؤْدَ عليه السلامُ أَخْذها من خَزائِن مُلوك سائر الأمم لمّا غلَب عليهم ونقَلها الى لُغة العبّرانيّة وبلاد الشام والى مملكة بلاد فلسطيرَى وبعضها ورثها بنو أسرائيلَ من كُتُب أَنْبيائهم التي أَلْقاها اليهم الملائكة بالوَحْى والإنباء من المَلا الأَعْلَى الذين هم سُكَّانُ السموات وملوك الأَفْلاك وجُنود ربّ العالمين فقال الملك للفَيْلُسوف الجنّي ما تقول فيما ذكر قال صدَت انّما يَبْقى العلومُ في أُمَّة دون امّة في وقتٍ دون وقتٍ من الزَّمان انا صار المُلْكُ والنَّبوَّةُ فيها فيعُلِبون سائِرَ الأُمْمِ ويأُخذون فضائلَها وعلومَها وكُتنبها فَيَنْقُلُونِ الى بلادهم ويَنْسبونها الى نُفوسهم ثُر نظر الملك الى رجل عَظيم اللحّية قَوِيِّ البِّنْيةِ حَسَنِ البِّزَّةِ ناظرٍ في جوّ السماء يُدير بَصَرَة مع الشمس كيف ما دارَتْ فقال مَنْ هو ذاك قال رجلٌ من اهل خُراسانَ وبلاد مَرْوَ شاهانْ فقال ليتكلُّمْ فقال الحمدُ للَّه الواحد الأَّحد الكَبيرِ المُتَعالَى العَزيزِ الجَبَّارِ القويِّ القَهَّارِ العَظيم الفَعَالِ ذَى القَوْةِ لا إلاهَ الا هو اليه المَصيرُ الَّذَى يَقْصُرُ عَن كَيْغِيَّةٍ صِفاته أَلْسُنُ

الناطقين ولا يَبْلُغُ كُنَّهَ اوصافه اوهامُ المتفكِّرين تحيَّرت في عِظَم جَلاله عُقولُ نَوى الزُّلْباب والأَبْصار من المستَبْصرين عَلا فدَفا وتَدلَّى وظهَر فَتَجلَّى لا تُكْبركه الأَبْصارُ وهو يُدْرِك الابصارَ وهو اللَّطيفُ للجبير احْتَجَبَ بالانْوار قبلَ خَلْقِ الليل والنَّهار مالكِ الأَفْلاك الدائراتِ ورافع السَّموات ذَواتِ الأَقْطارِ المتَباعِداتِ والحمدُ للَّه خالف الزُّمَّناف من لخَليقة من الملائكة والجنَّ والانَّس والطير وجاعل الخَّلْف اصنافا ذَوى أُجْنِحةِ مَثْنَى وُثلاثَ ورُباعَ وذَوى رِجْلَيْنِ وأَرْبَع وما يَنْساب وبَّشي على بَطْنِه وما يَغوص في الماء ويَسْبَهُ فيه ثمّ جعَلَها أَنْواعا وأَشْخاصا ومن بني آلم شُعوبا وقبائلَ وانَّها مختلفة الوانها وأنَّسنتُها وديارها واماكنها وازمانها ثمَّ قسم عليها إنعامَه وإفضاله من مواهبه وإحسانه فله الحمدُ على ما أَعْطَى ووهب من آلائه وعلى ما وعَد من نَعْائه والحمدُ للَّه الذي خصَّنا وتفصَّل وجعَل بلانَنا أَكْثَرَ البُلْدان وفصَّلها مُدُنا وأُسُواقا وتُرًى ومزارعَ وقِلاعا وحُصونا وأَنْهارا وأَشْجارا وجِبالا. ومعادى وحيوانا وزَباتا ورجالا ونساء فنسأونا في تُوَّة الرِجال ورجالُنا في شدّة الجمال وجمالُنا في عظم الجبال والحمد لله الذي خصَّنا ومَدَحَنا على أَلْسُن النَّبِيِّين بالبنَّسِ الشديدِ والقوَّة المنين ومحبَّة الدين واتِّباع امْر المرسَلين فقال عَزَّ وجَلَّ على لِسان محمَّدٍ خاتِم النبيّين صلعم قالوا نَحْنُ أُولوا قوَّةِ وأُولوا بأُسِ شديدٍ وقال عَزَّ مِنْ قائلِ قلْ للمخلَّفين من الأَعْراب سَتُدْعَوْنَ الى قوم أُولى بأس شديد وقال فسوَّف ياتى الله بقوم بُحِبُّهم وبُحِبونه وقال رسول الله صلعم لو كان الإيمان معلَّقا بالثُّريَّا لَتَناوَلَه رجالٌ من ابناء فارسَ وقال عم طوبَى لإخْواني من رجالِ فارسَ يَجِيرُون في آخِرِ الزَّمان يُحِبِّن سَوادا على بَياضٍ يَوْمِنون في ويصدِّقونَني والحمدُ للَّهِ على ما خَصَّنا باليقين والإيمان والعَبَلِ للآخرة والتزوُّد للمَعاد فإنَّ مِنَّا من يَقْرَأُ التَّوْرِيةَ ولا يَفْقَهُ منها شيأً ويؤِّن موسَى ويصدِّقه ومنَّا من يُؤُّنُ بالإنجيل ولا يَدْرى منه شيأً ويونن بالمسيح ويصدِّقه ومنّا من يؤمن بالقرآن ويَلْحَنُه ولا يَعْرِفُ مَعْناه ويروس بمحبّد صلعم ويصدّقه ويَنْصُره ونحن لَبِسْنا السواد وطلبْنا بثار الحُسَيْنِ بْن عَلِي عليهِما السلام وطرّننا البُغاة من بنى مَرْوان لمّا طَغَوْا ويَغَوْا وعَصُوْا وتَعَدّوا حُدود الدين ونحن نرّجوان يظهر من بلابنا الإمام المُنتظرُ فعنْدَنا له أَثْرُ وخَبَرُ والحمدُ لله على ما اعطى ووقب وأَنْعَم وأَكْرَمَ اتولُ قولى هذا واستَغْفِرُ الله في ولكم ولمّا في من كلامه نظر الملك الى مَنْ حوله من الحكماء الله في ولكم في الفارسي من كلامه نظر الملك الى مَنْ حوله من الحكماء وقال ما نا ترون في هذه الأقاويل التي ذكر قال ركيسُ الفلاسِفة صدّت فيما قال لولا أنّ فيهم جَفاء الطّبع وفَحْشَ اللسان ونكاحَ الأمّهاتِ ونَيْكَ الغِلمان وعبادة النيران والسّجود للشمس والقم من دونِ الرّحمان لكان الحقّ بيدهم ولمّا فرغ حكيمُ الجنّ من كلامه نادى الملك ألّا يا أيها المَلاً قد اصَبْتم فرغ حكيمُ الجنّ من كلامه نادى منادى الملك ألّا يا أيها المَلاً قد اصَبْتم فانصوفوا الى مساكنكم مُكْرَمِين لتَعودوا غدا الى حضرة الملك آمنين أمنين فانسونوا الى مساكنكم مُكْرَمِين لتَعودوا غدا الى حضرة الملك آمنين

## < في بيان صفاتِ الأَسَدِ >

ولمّا كان البوم الثالث وحصر زُعماء الطّوائف على الرسّم ووَقَفَتْ مَواقِفَها كالامس نظر الملك البها فرأًى ابن آوَى واقفا الى جَنْب الحمار وهو ينظر شَرْرا ويلامس نظر الملك البها فرأى ابن آوَى واقفا الى جَنْب الحمار وهو ينظر شَرْرا ويلاّتُفِتُ يَمْنة ويسْرة شِبْه المُربيب الخائف الوجل من الكلاب فقال الملك على لسان التّرْجمان مَن انت قال زعيم الحيوان والسباع قال مَنْ ارسلك قال ملكها قال من هو قال الاسد ابو الحارث قال لابن آوى ومن التي البلاد قال من الآجام والفيافي والدحال قال مَنْ رعيّتُه قال حيوان البرّ من الوحوش والأَنْعام والبهائم ثم قال مَن جنولُه وأعوانُه قال النّمورُ والفهود والذيابُ وبنو آوى والتّعالب وسَنانير الوحش وكلُّ ذي مُخْلَب ونابٍ من السباع قال صفى في صورته وأخْلاقه وسيرته في رعيّته وأخْلاقه وسيرته في رعيّته وأخْلاقه ويطنها خلقة وأقواها في رعيّته وجُنوده قال نَعْم اليها الملك هو اكبرُ السباع جُثّة واعظمها خلقة وأقواها في بنية وجَلالا عريض الصّدر دقيق الخصر لطيف

المُوَّقَ كِينَ مَتِينُ الرَّسُ مِدُوَّرُ الوَجْهِ واضِحِ الجَبِينِ واسع السَّدْقَيْنِ مَعْتُوحِ المِنْحَرِيْنِ مَتِينُ الرَّنْدَيْنِ حَلَّ الانْيابِ صُلْبُ المَخْالَبِ بَرَاْقُ الْعَبْنَيْنِ جَهِيرِ الصَّوْتِ شَدِيدِ الرَّقِيرِ شُجَاعِ القلبِ هَاتُلُ المَنْظَرِ لا يَهابُ احدا ولا يقومُ بِشِلَّة بأسه الجَواميسُ والفيلةُ والتمساح ولا الرِجالُ ذَوُو البلسِ الشديدِ ولا الفُرسانُ نَوو السِلاحِ الشاكِ المُدَرِعَةُ وهو شديدُ العَريمة صارمُ الرَّأِي ابا هم بأَمْرِ قام اليع بنفسه لا يَسْتَعين بأحدِ من جُنوده واعوانه سَخِي النفسِ اذا اصْطادَ فريسة اكل منها وتصدَّى باقيها على جُنوده وخدَمه ظَليفُ النفسِ عن الأمور اللَّيْقِ لا يتعرَّض للنساء والصبيان كريمُ الطَّبْع اذا رَأَى صَوَّأً من بَعيد نقب خوّه في ظُلم الليل ووقف منه بالبَعيد وسكنتْ سَوْرةُ غَضَبه ولانتْ صَوْلته واذا سَعِ نغمة طيبة قرُب منها وسكن البها لا يفزَع من شيء ولا يتأذَّى الا من النّهُ لا يعنز على الفيلة والجواميس وكسلطان النّباب على الملوك الجَبابِرة من بني آدمَ قال كيف سيرتُه في وعيّته قال أَحْسَنُ سيرةً وأَجملُها وأَعملُها وأَعملُها وأَعملُها وأَعملُها وأَعملُها والمُحلِية واللها اللها على الفيلة والجَواميس وكسلطان الذُباب على الملوك الجَبابِرة من بني آدمَ قال كيف سيرتُه في وعيّته قال أَحْسَنُ سيرةً وأَجملُها وأَعملُها و

#### < في بيان صفةِ العَنْقاءِ >

ثر نظر الملك الى الطوائف الخصور فناك ورأَى البَبَغاء قاعدا على عُصْن شجرة بالقُرْب وهو ينظُرُ ويتأمَّل كلَّ مَنْ يتكلَّم من الجاعة الحُصور وينظِف فهو يُحاكيه في كلامه وأقاويله فقال له الملك مَن انت قال زعيم الجَوارج مِن الطير قال مَن أَرْسَلك قال ملكها قال من هو قال العنق قال ابن يأوى من البلاد قال على أطواد الجبال الشامخة في جزيرة الجر الاخصر التي قلَّ ما يبلغ اليها مَراكبُ الجر او احدُّ من البَشَر قال صِفْ لنا هذه الجزيرة قال نعم اليها الملك هي طيّبة التُرْبة معتدلة الهوام حصّ الاستواء عَذْبة البياه من العُيون والأنهار كثيرة معتدلة الهوام تحت حطّ الاستواء عَذْبة البياه من العُيون والأنهار كثيرة

الانتجارِ من دَوْج الساج العالية في جو الهواء وقصَب آجامها القنّاء وعِكْرِشُها للهُ للهُ يُرُوراُن وحيواناتُها الفيلة والجَواميس ولخنازيرُ وأَصنانَى أُخَرُ لا يُحْصيها الّا اللهُ عزّ وجلّ قال صفى لنا صورة العنقاء وأخْلاقها وسيرتها قال نعم هو اكبرُ الطّيور جُثّة واعظمها حِلْقة واشدُها طَيرانا كبيرُ الرأس عظيم المِنْقار كانّه مِعْوَلَ من الحديد حادُ المَخالبِ مقوساتِ كأنّها خطاطيف من الحديد عظيم الجناحيّن النا نشرهما كأنّهما شراعان من شُرع مراكب الجروله نَنَبُ مُناسبٌ لهما كانّه مَنارة نمرودَ الجبّار واذا انْقَصَّ من الجوّ في طَيرانه يَهْترُ الجبالُ من شدّة تموّج الهواء من خَفقان جَناحيّه وهو يَخْتَطِفُ الجَواميس والفيلة من وجه الارض في طيرانه قال كيف سيرتُه قال احسنها وأَذْكُرها بعد هذا المحداد كنا كيف سيرتُه قال احسنها وأَذْكُرها بعد هذا الم

#### < في بيان صفة الثُّعْبان والتِنين >

ثر آن الملك نظر بَهْنة ويسرة فاذا هو سمِع نَعْمة وطنينا من سَقْف حائط كان بالقُرْب من هناك وهو يترنّم ويُزمّرُم ولا يَهْدَأ ساعة ولا يسكنت فتأمّله فاذا هو صَرْصَم واقف بحرك جناحيه له حركة خَفيفة سريعة تسمع لها نَعْمة وطنين كما يُسْمَع لوَت الزير اذا حُرِك فقال له الملك من انت قال زعيم الهوام والحشرات قال من أرسلك قال ملكها قال من هو قال الثّعبان قال ابين يأوى من البلاد قال فى رؤوس التلال والحبال المُرتفعة التى فوق كُرة النّسيم عند كوة الوَّمهوير حيث لا يرتفع الى هُناك سحاب ولا غيوم ولا يَقَعُ هناك المطار ولا ينبنت نبات ولا يعيش حيوان من شدة برد الوَّمهوير قال بَن جُنوده واعوانه قال الله عزّ وجلّ الذي قال فى الارض بكل مكان منهم أمّم وخلائق لا يُحصى عدما الله عزّ وجلّ الذي خلقها وصورها ورتّبها ويعلم مستقرّها ومستوّد عها قال الملك ولم ارتفع الله عن وجلّ الذي خلقها وصورها ورتّبها ويعلم مستقرّها ومستوّد عها قال الملك ولم ارتفع الثّعبان الى هناك من بين جُنوده وأعّوانه وأبّناء جنّسه قال

يَسْتَرْوحُ بِبَرْد الزمهرير من شدّة وَهَج السَّمّ الذي بين فَكَّيْه وتلهُّبِها في جسده قال صفَّ لنا صورتَه وأَخْلاقَه وسيرتَه قال صورتُه كصورة التِّنين وأَخْلاقُه كاخلاقه وسيتُه كسيته قال الملك مَنْ لنا بوصْف التنّين قال الصرصر زعيم حيول الماء قال من هو قال هو ذاك الراكبُ على الخَشَبة فنظَر الملك فاذا هو بالضَّفْدَع راكِبا خشبة على ساحِل البحر بالقرب هناك بُزَمُّر ويترَنَّم بأَمْواتِ له تَسْبِجًا لله وتكبيرًا وتحميدًا وتهليلًا لا يَعْلَمها اللَّا هو والملائكةُ اللَّرام البررة قال الملك من انت قال زعيم حيوان الماء قال من أرسلك قال ملكها قال ومن هو قال التنبي قال ابن يأُوى من البلاد قال في قَعْر البحار حيث الامواجُ المتلاطِمةُ ومَنْشأ السُّحُبِ المتراكمة والغُيوم الموَّلَّفة قال من جُندُه واعوانُه قال التَّماسيد والكواسم والدَّلافين . والسَّرطانات واصنافٌ من الحيوانات البحرية لا جصى عددَها الَّا اللهُ الذي خلَقها ورزَّقها قال صفَّ لنا صفَّة التَّنين واخلاقه قال نعم ايُّها الملك هو حيوانً عظيمُ لِخِلْقة عجيبُ الصورة طويل القامة عريض الْجُثَّة هائلُ منظرِ مهولُ المَحّبر يَخافه ويَهابه حيواناتُ البحر اجمعُ لشدّة قوّته وعظَم صورته اذا تحرَّك تموَّر البحر من شدّة سُرعة سباحته كبير الرأس برّاق العينَيْن واسع القَم والجَوْف كثير الأَسْنان يبلَع كلُّ يوم من حيوانات البحر عددا لا يُحْصَى واذا امتلاًّ جَوْفُه منها واتَّخَم تقوَّس والْتَوَى واعتمَد على رأسه ونَنَبه ورفَع وَسَعْلُه خارجا من الماء مرتفعا في الهواء مثلَ قَوْسِ قُرَح يتشرَّق في عَيْن الشهس ويستَريحُ تَحْمَوْها ليَسْتَمْرَى ما في جوفه وربّما عَرَضَ له وهو على تلك الحالة غَشْيةٌ وسُكِّ. وتَنْشَأْ السحالةُ من تحته فتَرْفَعُه وتَرْمى به الى البرّ فيموتُ ويأكل من جيفته السباع أيَّاما وتَرْمى به الى ساحِل بلاد ياجوج وماجوج السائنين من وَراء السَّدّ وهُما أُمَّتان صُورُهم ونُفوسهما سَبُعِيَّة لا يَعْرِفان النَّدّبير ولا السِياسة ولا البّيْع ولا التجارة ولا الصَّناتُع ولا الحِّرْفة ولا الحَرْث ولا الزَّرْع بل تكون حِرْفتُهم الصيدَ

ثر أَنْشَأَ جَعْرا من النور عَجّاجا فركّب منه الأَفلاك وأَدارَها وصوّر الكواكب فسيّرها وقسم البُرورِ فأَطْلعها وبسط الارض فأَسْكنها وخَطَّ الأَقاليمَ وحفَر الجارَ وأَجْرَى الأَنْهار وأرسى الجبال وفسيح المفاوز والفلوات وأخرج النّبات وكون الحيوانات وخصّنا بأَرْسَط البلاد مَكانا وأَعْدَلها زمانا حيثُ يكون الليلُ والنَّهارُ أَبْدًا منساويَيْن والشتاء وصيف معتدلين والحر والبرد غير مغرطين وجعل توبة بلادنا اكثرها مَعَادنَ وأَتَسْجارَها طيّبةً ونباتنها أَدْويَةُ وحيوانها أَعْظمَ جُثَّةُ مثلَ الفيلة ونوْحها ساجًا وقَصَبَها قَمَالًا وعكرشَها حَيْزُرانا وحصاها ياقوتا وزُبْرُجُدا وجعَل مُبْدَأً كَوْن آلمَ الى البَشَر من فُناك وهَكذا حُكْمُ ساثر الحَيْوانات فانَّ مبدأً كونها تحت خطّ الاستواء ثمّ انّ اللَّهَ تَعالَى خصَّنا وبعَث من بلادنا الأَّنْبياء وجعَل اكثرَ أَهْلِها الحُكِهاء وخصَّنا بأَلْطَفِ العُلومِ تَنْجِيما وسِحْرا وعَزائمَ وكَهانةً وتَوْهيما وجعَل اهلَ بلابنا اسْرَع الناس حَرَكةً وأَخَقَّهم وَثْبا وأَجْسَرَهم على أُسباب المَنابا إِقْدَامًا وبِالمَوْتَى تَهَاوُنًا أَتُولُ قَوْلُ قَوْلُ هذا واستَغْفِر الله لى ولَكُمْ قال صاحبُ العَزيمةِ لو أَتَّمَمْتَ الْخُطْبةَ وَقُلْتَ ثمَّ بُلينا جَرْق الأَّجْسامِ وعبادةِ الأَّوْتانِ والأَصْنام والقُرود وَكَثَّرِةِ أَوْلادِ الزِنا وسَوادِ الرجو وأَثْلِ الفوفلِ لكانَ بالإنْصاف أَلْيَقَ ا

ثمّ نظر الملك فرأى رجُلا آخر فتأمّله فاذا هو طويلٌ مُتَرَدِّ برِداء أَصْفَر بيدِه مَدْرَجَة ينظُرُ فيها ويُزَمْزِمُ ويتَرجَّ قداما وخَلْفا فقال من هو ذاك فقيل رجلٌ من الشّأم عِبْراتِّ من آلِ اسْرائيلَ فقال الملك له تَكَلَّمْ قال العبراتي الحمدُ للّه الواحدِ الشّأم عِبْراتِّ من القيوم القادِر الحكيم الذى كان فيما مصى من الدّهور والأَزْمان ولم القديم الحتى القيوم القادِر الحكيم الذى كان فيما مصى من الدّهور والأَزْمان ولم يكن معه سواه ثمّ بداً فجعل نورا ساطعا ومن النور نارا وهاجا وتحرا من الماء رُجْراجا وجمع بينهما وخلق منهما دُخانا وزَبدا فقال للدُخان كُنْ سَمواتِ وَسَوَى خَلْقَها في يَوْمَيْنِ وبسَط فَهُنا وقال للزَّبد كُنْ أَرْضا ههنا فخلق السمواتِ وسَوَى خَلْقَها في يَوْمَيْنِ وبسَط الأَرضين ودَحاها في يومَيْن وخلق بين أَطْباقِها لخلائق من المَلائكة والجِنّ

والإنْس والطَّيْر والسِباع في يومَيْن ثمّ استَوى على العُرْش في اليوم السابِع واصْطَفَى من خَلْقِه آلمَ ابا البَشَر ومن اولاده ونُرِيَّته نوحا ومن نريِّته إبْراهيمَ خليلَ اللهِ ومن نريّته اسرائيلَ ومن نريّته موسى بن عمران وكلَّمه وناجاهُ وأَعْطاه آيَةَ اليَدِ البَيْصاء والعَصا والتَّوْرِية وفلَق البَحْرَ له وأَعْرِق فِرْعَوْن عَدُوّه وجُنوده وأَنْول على آلِ اسرائيلَ في التِيهِ المَنَّ والسَّلَوى وجَعلهم مُلوكا واتناهم ما لم يوُتِ أَحَدا من العالمَيْن فله الحمدُ والمَنْ والمَنْء والتَّناء والشُّكْر على النَّعْاء أَقولُ قَوْل هَذا العالمَيْن فله الحمدُ والمَنْ والمَنْء والتَّناء والشُّكْر على النَّعْاء أَقولُ قَوْل هَذا والسَّعْفِرُ الله لى ولَم فقال صاحبُ الغريمة نسيتَ ولم تَقُلْ وجعَل منا القِرَدة ولاَنتازير وعُبُدَ الطاغوت وصُرِبَتْ عليهم الذِبَلَّة والمَسْكَنةُ وبأوا بغَصَبِ من اللهِ وللسَّعْفِرُ الله لى ولَه في الدُنْيا ولهم في الآخرة عَذابٌ عَظيمٌ جِزاء بما كانوا نطك لـهـم خِرْق في الدُنْيا ولهم في الآخرة عَذابٌ عَظيمٌ جِزاء بما كانوا يعْمَلون،

ثم نظر الملك فرأى رجُلا عليه ثياب من الصوف وعلى وَسْطه مِنْطَقَة من السُيور بيَدِه مِبْخَرَة يبخر فيه باللُنْدُر رافعا صَوْتَه يَقْرَأ كلَماتٍ ويُلْحِنُها قال وَمَن هو ذاك قيل رَجُلْ سُرْياني من آلِ المَسيح قال لِيَتَكلَّم قال السَّرْياني الحمدُ للَّهِ الواحدِ الأَّحَدِ الْقَردِ الصهد لَمْ يلِدُ ولَم يولَدْ وكان في بَدْه بلا كَفُو أَحَدًا ولا الواحدِ الأَّحَدِ الْقَردِ الصهد لَمْ يلِدُ ولَم يولَدْ وكان في بَدْه الله وخلق الواحدِ ولا مَدَد ثم فلَق الأَصْباح ونو الأنوار وأَطْهر الأرواح وصور الاشباح وخلَق الاجسام وركّب الاجرام ودور الافلاك ووكل الاملاك وسوى خلف السَّموات والأرضين المحيول ومَنْبَتا للنباتِ والحمدُ لله الدي التحار الزاخراتِ والبراري والفلواتِ المَدْحِيّات وأرسَى الجبال الراسيات وجعل المجار الزاخراتِ والبراري والفلواتِ مَسْكَنا للحيول ومَنْبَتا للنباتِ والحمدُ لله الذي النفوسِ وأَلَّهم على يدَيْه جَسَدَ الناسوتِ وقرن به جَوْهَر اللاهوتِ وأَيَّدَة بروحِ القُدُسِ وأَطْهر على يدَيْه المُجاتَب وأَحْيَى به آلَ إسْراتيلَ من مَوْتِ لَاَطيتُة وجعلنا من أَنْباعه وأَنْصارة وجعل منّا القِسيسين والرُّقْبان وجعل في قلوبنا رحمة ورأَفَة ورُقْبانيَّة فللَّه وجعل منّا القِسيسين والرُّقْبان وجعل في قلوبنا رحمة ورأَفة ورُقبانيَّة فلل صاحب الحمدُ والشَّعُفِر الله لَى وللم قال صاحبُ

العزيمة قُلْ ايضا فا رعَيْنا حقَّ رِعايَتِها وكَفَرْنا وقُلْنا ثالِثُ ثلاثةٍ وعَبَدْنا الصَّلْبانَ وأَكُلْنا لحْم لِخَنازِير في القُرْبان وقُلْنا على الله الزور والبهتان '

ثمّ نظر الملك الى رجُل واقف فتأمّله فاذا هو اسمرُ شَديدُ السُّمْوّ تَحيف البَدَن عليه ازار وردا شبه الحدم راكعا ساجدا يَتْلُو القرآنَ ويُناجي الرحَيَ فقالَ مَن هو قال رجُلُّ من تِهامَةَ قُرَشُّى قال لِيتكلُّمْ فقال الحمدُ للَّه الواحدِ الاحدِ الفَّرْد الصَّمَد . الَّذَى لَمْ يَلَدُّ وَلَمْ يَولُدُ وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ كَفْوًا احدُّ هو الآوَّلُ والآخِر والظاهر والباطن الاوَّلُ بلا ٱبْتداء والآخرُ بلا ٱنَّتهاء الظاهرُ على كلُّ شيء سُلْطانا والباطنُ في كلَّ شيء علما ومشيَّة ونفاذا وارائة وهو العظيمُ الشان الواصمُ البُرْهان الَّذي كان قبلَ الأَماكِن والازمان والجَواهرِ والاكوان نواتِ الكِيان ثمّ قال له كُنْ فكان فخلَق فسوى وقدَّر فهَدَى وهو الذي بَنَى السماء فرفع سَمْكَها فسوَّاها وأَغْطش ليلَها وأَخْرِج فَحَاها والارضَ بعدَ ذلك نَحاها أَخْرِج منها ماءها ومَرْعاها والجبال أَرْساها مَتاعا لَنا ولأَنْعامنا وما كان مَعَهُ من إلاه ولو كان معه غيرُه إذًا لذَهبَ كلُّ إلاه بما خلَق ولَعَلَا بعضهم على بعض سجان اللهِ عمّا يَصِغون كذّب العادلون بالله وضَلُّوا صَّلالا بعيدا وخسروا خُسْرانا مُبينا هو الذي أُرْسل رسولَه بالهُدَى ودين الحقّ ليُظْهِرَه على الدين كلِّه ولو كَرِهَ المُشْرِكون صلَّى اللهُ على محمَّد وآله وسلَّم وعلى عبادة الصالحين من أَقْل السَّموات واهل الارص من المومِّنين والمُسلمين وجعَلنا وايّاكم منهم برّحْمته وهو أرْحمُ الراحمين والحمدُ للَّه الذي خَصّنا بخير الأَنْيان وجعلنا من أُمَّةِ القرآن وأَمَرَنا بتَلاوة الفُرْقان وصَوْم شَهْر رَمَضانَ والطُّواف حولَ البيت الحرام والرُّكْن والمقام وأَكْرمنا بليلة القَدْر والعَرفات والزَّكوات والطَّهاراتِ والصَّلوات في الجاعات والأعياد والمنابِرِ والخُطَب ويْقُم الدينِ وعِلْم سُنَنٍ المرسلين والشُّهداء الصالحين ووَعَدَنا بالدُّخول في دار النعيم أَبَدَ الآبدين ودَهْرَ الداهِرين والحمدُ للهِ ربِّ العالَمين وصلَّى اللهُ على محمَّدِ خاتِم النّبيّينَ وإمام المرسلين وآله الطاهرين ولن فَصائلُ أُخَرُ يطول شرحُها واسْتَغْفِر اللهَ في ونكم قال صاحبُ العَزيمة قُلْ ايضا انّا تَرَكْنا الدين ورَجَعْنا مرتَدّين بعد وَفاقِ نبيّنا شاكّين مُنافِقين وقتلْنا الأَثِمَّةَ الفاضلين لَخْيِرِين طَلَبا للدُّنْيا بالدين'

ثمّ نظر الملكُ فرأَى رجلا أَشْقرَ على رأسه مشدَّة قائما في المَلْعَب بين يكيُّه آلاتُ الرَّصَدِ فقال منْ هو ذاك قيل رجلً من اهلِ الروم من بلاد يونانَ قال لِيتكلُّمْ قال اليوناتي الحمد لله الواحد الاحد الفرُّد الصهد الدائم السَّرْمَد كان قبل الهَيّولَى ذاتِ الصُّورِ والنَّبعاد كالواحد قبل الاعداد الازواج والافراد وهو المُتعالى عن الأَنْداد والأَصْداد والحمد لله الذي تفصّل وتكرّم وأَفاض من جودة العَقْلَ الفَعَّالَ الذي هو مَعْدِنُ العُلوم والأَسْرار وهو نورُ الانوار وعُنْصُر الأَرْوام والحمد نلَّة الذي أَنْتِج من نورِه العقلَ وجَّس من جَوْهَرِه النفس الْكُلْيَّة الفَلَكيَّة ذاتَ القوَّة والحركاتِ وعينَ الحيوة والبركاتِ والحمد لله الذي أَطْهر من قوَّة النفس عُنْصُر الأُكُوان ذاتَ الهيولي والمَكان والحمد لله خالف الاجسام نَوات المَقادير والأَبْعاد والاماكن والازمان والحمدُ للَّه مرتب الأَفْلاك والكَواكب السَّيارات الموكّل بدَوْرانها النُّفوسَ والارواحَ والمَلائكةَ نواتِ الصُّورِ والأَشْباحِ نَواتِ النُّطْف والأَفْكارِ والحَركات الدُّورِيَّة والاشكال الكُرِّيَّة وجَعَلَها مصابيحَ الدُّجَى ومَشْرِى الانوارِ في الآفاق والتَّقطار والحمد للَّه مرتب الأَرْكان نوات الكيان وجعَلها مَسْكِيَ النباتِ والحيوان والانس والجان وأَخْرِج النبات وجعلها مادَّةَ الأَقُواتِ وغَذاء الحيوان وهو المُخْرِجُ من قَعْر الجار وصُمّ الجبال الجواهر المعدنيّة الكثيرة نوات المنافع لنوع الانسان والحمد الله الذى فصَّلنا على كثيرٍ ممَّنْ خلَق تفصيلا وخصَّ بلادنا بكَثْرة الريف والخصب والنعم السابغة وجعلنا ملوكا بالخصال الغاضلة والسير العادلة ورُحْان العُقول ودقة التمييز وجودة الفَهْم وكثرة العُلمِ والصَّنائع الحَجيبةِ والطِّبّ والهَنْدَسة وعْلَم النَّجوم وتَرْكيب الأَفْلاك ومعرفة منافع الحيوانات والنبات ومعرفة

الأَّبْعاد والحَركات وآلاتِ الأَّرْصاد والطِلْسَمَاتِ وعلم الرِياضِيَّات والمُنْطِقِيَّات والطبيعِيّات والإلَهِيّات فله الحمدُ والثَّنا؛ والشُّكْرِ على جزيل العطايا ولنا فضلَّ آخُرُ يطول شرحه واستَغْفِر اللهَ لى ولكم٬ قال صاحب العزيمة لليوناني من أَيْنَ لكم هذه العُلوم والحِكم التي ذكرْتَها واقْتخرتَ بها لولا أَنّكم اخذتُم بعصَها من عُلماء بني اسرائيلَ اليّامَ بَطُلْمِيوسَ وبعضها من حُكاء مِصْرَ أَيّامَ ثامِسْطِيوس فنَقَلْتموها الى بِلادِكم ونَسَبْدُموها الى نُفوسِكم فقال الملكُ لليوناني ما ذا تقول فيما ذكر قال صدَق الحَكيمُ فيما قال فإنَّا أَخَذْنا اكثرَ عُلومِنا من سائرِ الأُمَّمِ كما أَخذوا اكثرَ علومهم منّا إِذْ علومُ الناسِ بعضُها من بعضٍ ولولم يكنّ كذلك من أَيَّنَ كان للْفُرْس علمُ النجومِ وتركيبِ الافلاكِ وآلاتِ الرِّصَد لولا أَنَّهم أَخَذُوها من اهل الهِنْد ومن اينَ كان لبني اسرائيلَ علم الحِيَلِ والسِحْو والعزائم ونصبِ الطِلْسَمات واسْتخراج المقادير لَوْلا انّ سُلَيْمانَ بن داوُدَ عليه السلامُ أَخذها أَن خزائِن مُلوك سائر الأُمم لمّا غلَب عليهم ونقَلها الى لُغة العِبْرانيّة وبلاد الشام والى مملكة بلاد فِلسطينَ وبعضُها ورِثَها بنو اسرائيلَ من كُتُب أَنْبيائهم التي أَلْقاها اليهم الملائكة بالوَّحى والإنْباء من المَلَا النَّعْلَى الذبين هم سُكَّانُ السموات وملوك الأَفْلاك وجُنود ربّ العالمين فقال الملك للفَيْلُسوف الجنّي ما تقول فيما ذكر قال صدَى انَّما يَبْقى العلوم في أُمَّة دون امَّة في وقتٍ دون وقتٍ من الزَّمان انا صار المُلْكُ والنُّبوَّةُ فيها فيعُلِبون سائِرَ الأُمِّم ويأْخذون فضائلَها وعلومَها وكُتُبَها فينْقُلون الى بِلادهم ويَنْسِبونها الى نُفوسِهم ثُر نظر الملك الى رجلٍ عظيم اللَّحية قَوِي البِنْيةِ حَسَنِ البِرَّةِ ناظرٍ في جوّ السماء يُدير بَصَرَة مع الشمس كيف ما الد مَرْوَ شاهان فقال ليتكلَّمْ دارَتْ فقال مَنْ هو ذاك قال رجلُ ا بَّارِ القِ " "قَهَّارِ العَظيم فقال الحمدُ للَّهِ الواحِ والرَّحد ا ته ألسن الفعال ذي القوة

Digitized by Google

الناطقين ولا يَبْلُغُ كُنْهَ اوصافه اوهام المتفكّرين تحيّرت في عِظم جَلاله عُقولًا نَوِى الأَلْباب والأَبْصار من المستَبْصِرين عَلا فدَفا وتَدلَّى وظهَر فَتَجلَّى لا تُكْبركه الأَبْصارُ وهو يُدْرك الابصارَ وهو اللَّطيفُ للجبير احْتَجَبَ بالانْوار قبلَ خَلْقِ الليلِ والنَّهار مالكِ الأَّفْلاك الدائراتِ ورافع السَّموات ذَواتِ الأَقْطارِ المتَباعِداتِ والحمدُ للَّه خالق الأَمَّناف من لخَليقة من الملائكةِ والجنَّ والانَّس والطير وجاعلِ لخَلْقِ اصنافا ذَوى أُجْنِحةِ مَثْنَى وَثلاثَ ورُباعَ وذَوى رِجْلَيْنِ وأَرْبَع وما يَنْساب وبَمْشي على بَطْنِه وما يَغوص في الماء ويَسْبَحُ فيه ثمّ جعَلَها أَنْواعا وأَسْخاصا ومن بني آلم شُعوبا وقَبائلَ وإنَّها مختلفة الوانها وأَنسنتها وديارها واماكنها وازمانها ثمّ قسم عليها إنعامَه وإنصاله من مواهِبه وإحسانه فله الحمدُ على ما أَعْطَى ووهَب من آلَاتُه وعلى ما وعَد من نَعْاتُه والحمدُ للَّه الذي خصَّنا وتفصَّل وجعَل بلاَننا أَكْثَرَ البُلْدان وفصَّلها مُدُنا وأُسْواقا وتُرًى ومزارعَ وِقلاعا وحُصونا وأَنْهارا وأَسْجارا وجِبالا. ومعادى وحيوانا ونباتا ورجالا ونساء فنسأونا في تُوَّة الرجال ورجالُنا في شدّة الجِمال وجمالُنا في عِظَم الجِبال والحمد لله الذي خصَّنا ومَدَحَنا على أَلْسُن النّبيّيين بالبأس الشديد والقوة المنين ومحبّة الدين واتّباع امر المرسلين فقال عَرَّ وجَلَّ على لِسان محمَّدٍ خاتِم النبيين صلعم قالوا نَحْنُ أُولوا قوِّةِ وأُولوا بأُس شديدٍ وقال عَزَّ مِنْ قائلٍ قلْ للمخلَّفين من الأَعْراب سَتُدْعَوْنَ الى قومِ أُولى بأسِ شديد وقال فسوَّف ياتى اللهُ بقوم بُحِبُّهم وبُحِبونه وقال رسولُ الله صلعم لو كان الإيمانُ معلَّقا بالثُّرَيَّا لَتَناوَلَه رجالٌ من ابناء فارسَ وقال عم طوبَى لإخْواني من رجالِ فارسَ يَجِيرُون في آخِرِ الزَّمان بُحِبَّون سَوادا على بَياضٍ يؤْمِنون في ويصدِّقونَني والحمدُ للَّهِ على ما خَصَّنا باليقين والإيمان والعَهَلِ للآخرة والتزوُّد للمَعاد فإنَّ مِنَّا من يَقْرَأُ التَّوْرِينَة ولا يَفْقَهُ منها شيأً ويؤِّن بموسى ويصدِّقه ومنَّا من يُؤُّنُ بالإنجيل ولا يَدْري منه شيأً ويونِّن بالمَسيح ويصدِّقه ومنَّا من يونِّن بالقرآن ويَلْحَنُه ولا

يَعْرِفُ مَعْناه ويون بمحبّد صلعم ويصدّقه ويَنْصُره وحي لَبِسْنا السواد وطلبْنا بثار الحُسَيْنِ بْن عَلِي عليهِما السلام وطرّننا البُغاة من بنى مرّوان لمّا طَغَوْا ويَغَوْا وعَصُوْا وتَعَدّوا حُدود الدين وحي نرّجوان يظهر من بلابنا الإمام المُنتظرُ فعنْدنا له المُنتظرُ فعنْدنا له الله أثر وخَبر والحمد لله على ما اعطى ووقب وأنْعم وأثرَم اتول قولى هذا واستغفو الله لى ولكم ولمّا في الفارسيّ من كلامه نظر الملك الى من حوله من الحكاء وقال ما ذا ترَوْن في هذه الأقاويل التي ذكر قال ركيسُ الفلاسفة صدّف فيما قال لولا أنّ فيهم جَفاء الطبّع وخُش اللسان ونكاح الأمّهات ونيْك الغلمان وعبادة النيران والسّجود للشمس والقم من دون الرّحمان لكان الحقّ بيدهم ولما المبرّ فن حكم الملك ألا يا أيها الملأ قد اصّبتم فنع حكيمُ الجنّ من كلامه نادى منادى الملك ألا يا أيها الملأ قد اصّبتم فنه وننصرفوا الى مساكنكم مُكْرَمين لتعودوا غدا الى حصرة الملك آمنين منادي الملك آمنين

### < في بيان صفات الأَسَد >

ولمّا كان اليومُ الثالِث وحصَر زُعماء الطّوائفِ على الرّسّم ووَقَفَتْ مَواقِفَها كالامسِ نظر الملك اليها فرأًى ابْنَ آوَى واقفا الى جَنْب الحمار وهو ينظُر شَرْرا ويَلامِ نظر الملك اليها فرأَى ابْنَ آوَى واقفا الى جَنْب الحمار وهو ينظُر شَرْرا ويَلامِ نَّنَة ويَسْرة شِبْهَ المُريبِ الخائف الوجل من الكلاب فقال الملك على لسان التَّرْجمان مَنْ انت قال زعيمُ الحيوان والسباع قال مَنْ ارسلك قال ملكها قال من هو قال الاسد ابو الحارث قال لابن آوَى ومِن اي البلادِ قال من الآجام والفيافي والدحال قال مَنْ رعينته قال حيوان البرِ من الوحوش والأَنْعام والبهائم ثم قال مَن جنوده وأعوانُه قال النّمورُ والفهود والذيابُ وبَنو آوى والتَّعالِب وسَنانير الوحشِ وكُلُ ذي مِخْلَبٍ ونابٍ من السباع قال صفْ في صورته وأَخْلاته وسيرته في رَعِينته وجُنوده قال نَعْم اليها الملك هو اكبرُ السباع جُثَّة واعظمها خِلْقة وأَقُواها في بَعْد وأَشَدُها قوة وبَطْشا واعظمها هَيْبة وجَلالا عَريضُ الصَّدْرِ دقيقُ لَخْصْر لطيف

السُوَّت كبيرُ الرأس مدورُ الوَجْهِ واضِح الجَبين واسع السَّدُقيْنِي مَغتوج المِنْحَرِيْنَ مَنينُ الرَّنْدَيْنِ حلَّ الانْيابِ صُلْبُ المَخالَبِ بَرَّاقُ العَيْنَيْنِ جَهير المَّوْت شديد الرَّثير شُجاع القلب هاتُلُ المَنْظَرِ لا يَهابُ احدا ولا يقومُ بشِدَّة بأسه الجَواميسُ والفيلةُ والتمساح ولا الرِجالُ ذَوو البلسِ الشديدِ ولا الفُرسانُ نَوو السِلاحِ الشاكَ المُدَّرِعَةُ وهو شديدُ العَريمة صارمُ الرأي ابا هم بأمْرِ قام اليه بنفسه لا يَسْتَعين بأحدِ من جُنوده واعوانه سَخِي النفسِ اذا اصْطادَ فريسة الله منها وتصدَّق باقيها على جُنوده وغوانه سَخِي النفسِ عن الأمور الدَّنيَّةِ لا يتعرَّض للنساء والصبيان كريمُ الطَّبْع اذا رأى صَوَّأُ من بَعيدِ نقب خَوه في ظُلْم الليل ووقف منه بالبَعيد وسكنتْ سَوْرةُ غَصَبه ولانتْ صَوْلته وانا معي نغمة طيبة قرب منها وسكن اليها لا يفزَع من شيءً ولا يتأثّى الا من النَّمْ الصغار فاتها مسلَّطةُ عليه وعلى أَشْباله كسُلْطان البَقِ على الفيلة والجَواميس وكسلطان الدُّباب على الملوك الجَبابِرة من بني آدم قال كيف سيرتُه في رعيّته قال أَحْسَنُ سيرةً وأَجملُها وأَعملُها؟

### < في بيان صفة العَنْقاء >

ثمّ نظر الملك الى الطوائف لخصور فناك ورأَى البَبَغاء تاعدا على عُصْن شجرةٍ بالقُرْب وهو ينظُرُ ويتأمّل كلَّ مَنْ يتكلّم من الجاعة الحُصور ويَنْطِق فهو يُحاكيه في كلامه وأَتاويله فقال له الملك مَن انت قال زعيمُ الجَوارح مِن الطير قال مَن أَرْسَلك قال ملكها قال من هو قال العنق قال اين يأوى من البلاد قال على أَطُواد الجبالِ الشامخة في جزيرة الجر الاخصر التي قلَّ ما يبلغ اليها مَراكبُ البحر او احدُ من البَشَر قال صِفْ لنا هذه الجزيرة قال نعمْ ايتها الدلمك هي طيبةُ التُرْبةِ معتَدِللةُ الهواء تحت حطَّ الاستواء عَذْبةُ المِيادِ من العُيون والأَنْهار كثيرةُ

الانتجار من دَوْح الساج العالية في جوّ الهواء وقصَبُ آجامها القنّاء وعِكْرِشُها الخيرُوران وحيواناتُها الفيلة والجَواميس ولخنازيرُ وأَصنانَ أُخَرُ لا بُحْصيها الّا الله عزّ وجلّ قال صفى لنا صورة العنقاء وأخْلاقها وسيرتها قال نعم هو اكبرُ الطّيور جُثّة واعظمها حِلْقة واشدُها طَيرانا كبيرُ الرأس عظيم المِنْقار كانّه مِعْوَلْ من الحديد حادُ المَخالبِ مقوساتِ كأنّها خطاطيفُ من الحديد عظيم الجناحيْن النا نشرهما كأنّهما شراعان من شُرع مراكب الجروله نَنَبُ مُناسبٌ لهما كانّه منارة نمرود الجبّار واذا انْقَصَّ من الجوّ في طَيرانه يَهْترُ الجبالُ من شدّة تمونج الهواء من خَققان جَناحيْه وهو يَخْتَطِفُ الجَواميسَ والفيلة من وجْه الارض في طيرانه قال كيف سيرتُه قال احسنها وأَذْكُوها بعد هذا الله علاما كيف سيرتُه قال احسنها وأَذْكُوها بعد هذا الله عنها كيف

## < في بيان صفة الثُّعْبان والتِنين >

ثرّ انّ الملك نظر يَّمْنة ويسرةً فاذا هو سمِع نَعْمة وطنينا من سَقْفِ حائط كان بالقُرْب من هناك وهو يترتّم ويُرَمْرُمُ ولا يَهْدَأُ ساعة ولا يسكن فتأمّله فاذا هو صَرَّمَر واقفِ يحرّك جناحيه له حركة خفيفة سريعة تسمع لها نَعْمة وطنين كما يُسمَع لوَتر الزير اذا حُرِّك فقال له الملك من انت قال زعيم الهوام والحشرات قال من أرسلك قال ملكها قال من هو قال الثُعبان قال اين يأوى من البلاد قال في رؤوس التلال والجبال المُرتفعة التي فوق كُرة النّسيم عند كرة الزّمْهوير حيث لا يرتفع الى هناك سحاب ولا عُيوم ولا يقعُ هناك المطار ولا ينبنت نبات ولا يعيش حيوان من شدّة برد الزَّمْهرير قال فَن جُنوده واعوانه قال الليّات والجَرّارات والحَشرات الجمع قال فَيْن جُنوده واعوانه قال الليّات والجَرّارات والحَشرات عددها الله عرَّ وجلَّ الذي خلقها وصوَرها ورتّبها ويعلم مستقرَّها ومستَوْدعها قال الملك ولمَ التُعبان الى هناك من بَيْن جُنوده وأعْوانه وأَبْناء جِنْسه قال الملك ولمَ التَعبان الى هناك من بَيْن جُنوده وأعْوانه وأَبْناء جِنْسه قال

يَسْتَرْوِحُ بَبَرْد الزمهرير من شدّة وَقَحِ السَّمّ الذي بين فَكَّيْه وتلهُّبِها في جسده قال صفَّ لنا صورتَه وأَخْلِاقَه وسيرتَه قال صورتُه كصورة التِّنين وأَخْلاقُه كاخلاقه وسيرتُه كسيرته قال الملك مَنْ لنا بَوصْف التنّين قال الصرصرُ زعيمُ حيول الماء قال من هو قال هو ذاك الراكبُ على الخَشَبة فنظَر الملك فاذا هو بالصَّفْدَع راكبا خشبةً على ساحل البحر بالقرب هـنـاك بُزَمِّرُ ويترَنَّم بأَمّْوات له تَسْبِحًا للَّه وتكبيرًا وتحميدًا وتهليلًا لا يَعْلَمها الله هو والملائكة اللرام البررة قال الملك من انت قال زعيم حيوان الماء قال من أرسلك قال ملكنها قال ومن هو قال التنبين قال اين يأوى من البلاد قال في قَعْر البحار حيث الامواج المتلاطِمةُ ومَنْشأ السُّحُب المنداكمة والغُيوم الموَّلَّفة قال من جُندُه واعوانه قال النَّماسيد والكواسد والدَّلافين المنداكمة والسَّرطانات واصنافٌ من الحيوانات البحرية لا جصى عددها الله الله الذي خلَقها ورزَّقها قال صفَّ لنا صفَّة التنَّين واخلاقه قال نعم ايُّها الملك هو حيوارً. عظيمُ لِخِلْقة عجيبُ الصورة طويلُ القامة عريض الْجُثّة هائلُ منظرِ مهولُ المَحْبر يَخافه ويهابه حيوانات البحر اجمع لشدة قوته وعظم صورته اذا تحرَّك تموَّج البحر من شدّة سُوعة سِباحته كبيرُ الرأس برات العينَيْن واسع القَم والجَوْف كثير الأَسْنان يبلَع كلَّ يوم من حيوانات البحر عددا لا يُحْصَى واذا امتلاً جَوْفُه منها واتَّخَم تقوَّس والْتَوَى واعتمَد على رأسه وذَنَبه ورفَع وَسَطُه خارجا من الماء مرتفعا في الهواء مثلَ قَوْسِ قُرْحَ يتشرَّق في عَيْن الشهس ويستريحُ تَحْسَوُف ليَسْتَمْرِئُ ما في جوفه وربّما عَرَضَ له وهو على تلك الحالة غَشْيةٌ وسُكِّ. وتَنْشَأُ السحابة من تحتم فتَرْفَعُه وتَرْمى به الى البر فيموت ويأكل من جيفته السباع أَيَّامَا وَتَرَّمَى به الى ساحِل بلادِ ياجوجَ وماجوجَ السا ننَّيْن من وَراء السَّدِّ وهُما أُمَّتان صُورُهما ونُفوسهما سَبُعِيَّة لا يَعْرِفان النَّدّبير ولا السِياسة ولا البّيعَ ولا التِجارة ولا الصَّنائع ولا الحِرْفة ولا الحَرْث ولا الزَّرْع بل تكون حرِّفتُهم السيدَ

من السباع والوحوش والسَّمَك والنَّهْبَ والغارة بعضِها من بعضٍ وأَكَّلَ بعضُها بعضا واعلَمْ الله الله الملك بأنَّ كلَّ حيواناتِ البحر تَفْرَعُ من التِّنين وتهابه وهو لا يغزَع من شيء اللا من دابَّة صغيرة تُشْبهُ الكُرُودَاوِ الجُرْجِسَ تَلْسَعُه وهو لا يَقْدر عليها بَطْشا ولا منها احترازا واذا لسعَتْه دَبَّ سَمُّها في جَسَده فاتَ فاجْتَمعت عليه الحيوانُ البحريَّةُ فأكلتُه فيكون لها عِشاءٌ وغَداءُ آياما من جتَّته كما يأكل صغارُ السباع كبارَها مدّةً من الزمان وهكذا حُكْم الجوارج من الطَّيْر وذلك الله الله العصافير والقَبابَر والخَطاطيف وغيرَها تأكل الجَرادَ والنَمْل والذُّباب والبَّق وما شاكَلها ثمر انّ البَواشقَ والشُّواهينَ وما شاكلها تَصْطادُ العَصافيرَ والقَبابر وتأكلها ثمّر انّ البُزاةَ والصُّقور والنُّسور والعِقبان تصطادها وتألُّلها ثمَّ إنّها اذا ماتتْ أَكلها صغارها من النَّمْل والذُّباب والديدان وهكذا سيرة بني آنم فانَّهم يأكلون لحوم الجداء ولِحُمْلان والغَنَم والبَقَر والطير وغيرِها ثرَّ اذا ماتوا اكلتْهم في تُبورهم وتوابيتهم الديدان والنمل والذباب فنارة يأكل صغار لخيوانات كبارها وتارة تأكل كبارها صغارَها ومن أَجْل هذا قالت للْكهاء الطبيعية من الانس أَنَّ في فساد شيء يكون صَلاحُ شيء آخر قال الله عزُّ وجلَّ وتلك الأَيَّامُ نُداوِلُها بين الناس وقال وما يَعْقِلُها الَّا العالبِون وقد سَعْنا أَنَّ هُؤلاء الانسَ يَزْعُمون أَنَّهم اربابنا وحن عبيدٌ لهم مع سائر لليواناتِ فهَلا يَتفكرون فيما وصفتُ من تَصاريف احوال لليوانات هل بينها وبينهم فَرْتُ فيما ذكرنا بأنَّهم تارةً آكلون وتارةً مأُكولون فبما ذا يَفْتخر بنو آدم علينا وعلى سائر الحيوانات وعاقبة أمورهم مثلُ عاقبة امورنا وقد قيل إنَّ الأَعْمالَ جَواتها وكلُّهم من التُّراب واليه مَصيرُهم ثرَّ قال الصَفْدَعُ اعلمْ ايُّها الملك انَّه لمّا سَمَعَ التَّنينُ قولَ الانس وَّاتَّعاءهم على لخيوانات أنَّها عبيدُهم وانَّهم اربابُّ لها تحجُّب من قولهم الزورَ والبُهْتان وقال ما أُجْهَلَ هولاء الادميين وأَشَدَّ طغْيانَهم وإعجابَهم بأَنْفُسهم ومُكابَرتَهم لأَحْكام العقول كيف يَجيِّوزون ان يكون السِباعُ

والوحوش واتجوارج والقعابين والتنانين والتماسيج والكواسي عبيدا لهم وخلقت من أَجْلهم فلا يَتفكِّرون ويعتبرون بانه لو خرجتْ عليهم السباع من الآجام والفَيافي وانْقَصَّتْ عليهم الجوارخ من الجوّ ونزلتْ عليهم الثَّعابينُ من رُوس الجبال وخرجتْ اليهم التَّماسيم والتنانين من البحر فحملتْ على الانس حَمْلةً واحدةً هل كان يبقى منهم احدُّ وانَّها لو خالطنُّهم في ديارهم ومنازِلهم هلْ كان يطيبُ لهم عيشٌ او حيوةٌ معها فلا يتفكَّرون في نعَم الله عليهم حينَ صرَفها عنهم وابْعدَها من ديارهم ليَدْفَعَ صَرَرَها عنهم وانَّما غرَّهم كَوْنُ هذه الحيوانات السليمة الاسيرة في ايديهم التي لا شَوْكة لها ولا صولة ولا حيلة فهم يَسومونَها سوء العذاب ليلا ونهارا وأُخْرجهم نلك الى هذا القول بغيرِ حقِّ ولا بُرْهان ، فَصْلٌ ثَمِّ نظَم الملكُ الى جماعة الانس وهم وقوفٌ نَحْوا من سَبْعيين رجلا مختلف الأُلْوان والصفات والزيّ واللباس فقال لهم قد سمعْتم ما قال الحيواناتُ فاعْتَبروا وتفكُّروا فيه ثر قال لهم مَنْ ملكُكم قالوا لنا عدَّةُ ملوك قال ابنَ بيارُهم قالوا في بُلْدان شِبَّى كُلُّ واحدٍ في مدينة بجُنود ورَعيَّته فقال الملك لأَى علَّة وأَيّ سبب صار لهذه الطوائف من الحيوانات لكلَّ جنس منها ملكُّ واحدُّ مع كَثْرتها وللانس ملوكً عديدة مع قلَّتهم قال زعيمُ الانس العِراقُ نَعْم ايُّها الملك انا الَّذَى أُخْبُرُكَ ايُّهَا الملكُ ما العِلَّةُ والسببُ في كثرة ملوك الانس مع قِلَّةِ عَدَدِهمْ وقلَّة ملوك الحيوانات مع كَثَّرة عددها قال الملك ما هِي قال لكَثَّرة مآرِب الانس وفُنون تَصاريفِهم في أُمورهم واختلاف احوالهم احْتاجوا الى كثرة المُلوك وليس حُكْمُ سائِر الحيوانات كذلك وخَصْلةً أُخْرَى انّ مُلوكَها اتّما هي بالاسم من جِهَة كِبَرِ الجَثَّة وعِظَم الْحِلْقة وشدَّةِ القُوَّةِ حَسْبُ فامَّا حُكْمُ ملوك الانس فُربَّما يكون بخِلافه وذلك انه ربّما يكون الملك أَصْغرَهم جثَّة وألَّطفَهم بِنْية واصعَفَهم قوَّةً وانَّما المُراد من الملوك حسنُ السِياسة والعَدْلُ في الحُكومة ومُراعاةُ امر الرعيَّة

وتفقُّدُ احْوال الجُنود وترتيبُهم مَراتِبَهم والاستِعانة بهم في الامور المشاكِلة لهم ونلك أنْ رعيَّةَ ملوكِ الانس وجُنونَهم واعوانَهم اصنافٌ ولهم صفاتٌ شَتَّى فِنْهم حَلَا السِلاحِ الَّذين بهم يَبْطِشُ المِلْكُ باعدائه ومَن خالَف امرَه من الدُّعاةِ والخوارج واللصوص وقطاع الطريق والغوعاء والعيارين ومن يريد الفتن والغساد في البِلاد ومنهم الوزراء والكُتابُ واحدابُ الدُّواوين وجُباةُ الخَراجِ الذين بهم يَجْمَعُ الملكُ الأَمْوالَ والنَّحائرَ وأَرْزاقَ الجُنود وما يَحْتاج من الأَمْتِعَة والثِياب والأَثناثِ ومنهم التُنتَاء والدَّهاقينُ والمزارِعونَ وأَرْبابُ الحَرْثِ والنَّسْلِ وبهم عِمارةُ البلاد وقوام المعاش للكلّ ومنهم القصاة والفُقَها؛ والعُلَما؛ الذين بهم قوامُ الدين وَأَحْكامُ الشَّرِيعةِ إِذْ لا بُدَّ للملك من دين وحُكْم وشريعة يَحْفَظُ بها الرعيَّةَ ويَسوسهم ويدتبر امورَهم على أَحْكم حال وأَحْسنها ومنهم التُجّارُ والصُّنَّاعُ والحابُ الحِرَف والمتعاوِنون في المعاملاتِ والإجارات والصنائِع في المُدُن والقُرَى الَّذين لا يَسْتقيم امر المَعاش وطيب الحَيوةِ الله بهم ومعاونتهم بعصهم لبعص ومنهم الخَدَهُ والغِلْمان والحَرَهُ والجَواري والوكلاء واحدابُ الخزائن والغُيورِ والرُّسُل وأَصَّحابُ الاخبارِ والنُّدماءِ المُخْتصُّون ومن شاكلهم مثَّنْ لا بُدَّ للمُلوك منهم في تَمام السيرة وكلُّ هُولاء الطوائف الَّذين ذكرتُهم لا بدَّ للملك من النَّظر في امورهم وتفقُّد أَحْوالهم والحُكومة بينَهم فِن أَجْلِ هذه الخصال احتاج الانسُ الى كثرة الملوك وصار في كلّ بَلَدِ او مدينة ملكُّ واحدٌ يدبِّر امرَها وامر اهِلها كما ذكرتُ ولم يكنُّ يمكنُ أن يقومَ بامورها كلِّها ملكُّ واحدُّ لانَّ أَتَاليمَ الارض سبعنُّ في كُلَّ إِقْلِيمِ عِدَّةً مِن البُلْدانِ وفي كلّ بَلْدة عدَّةُ مدينةِ وفي كلّ مدينةِ خَلاتُفُ كثيرةً لا يُحْصى عددَها الااللهُ عزَّ وجلَّ وهم مُحْتَلِفو الأَلْسِنةِ والأَخْلاق والآراء والمَذاهب والأَعْمال والاحوال والمآرب فلهذه الخِصال وجب في الحِكْمة الآلهيّة والعناية الرّبانيّة ان يكونَ ملوكُ الانس كثيرةً وكلُّ ملوكِ بنى آدم خُلفاء اللهِ في الارص مَلَّكَهم

بلانة وولاهم عبانة ليسوسوهم ويدبروا امورهم ويَخْفَطوا نظامَهم ويتغقّدوا احوالهم ويتغقّدوا احوالهم ويقمعوا الظّلَمة ويَنْصُروا المظلوم ويقصوا بالحق وبه يعدلون فيأمرون بأوامر الله وينهّون بنواهيه ويتشبّهون به في تدبيرهم وسياستهم اذ كان الله تعالى هوسائس الله ومدبر الخلائق اجْمعين من اعلى عليين الى اسفل سافلين وحافظهم وخالقهم وازقهم ومُبدِئهم ومعيده كما شاء وكيف شاء لا يُسْأَلُ عما يَقْعَلُ وهم يُسْتُلُون اقول قولى هذا واستَعْفِرُ الله لى ولكُمْ

# < في بيان النَّحْلِ وتَجائِب امورِها وما خُصَّ بها من الكرامات والمَواهب دون غيرِها من الحَشَراتِ>

فلمّا فرَغ زعيمُ القَوْمِ الانسيّ من كلامه نظر الملكُ الى الجَاعة الحُصورِ من السناف الحيوانات فسمِع دَوِيًا وطَنينا فاذا هو الميرُ النَّحُل وزَعيمُها الملقّب بالبَعْسوبِ واقِفا في الهواء يحرِّك جَناحَيْه حَرَكةً خَفيفةً يُسْمَع لها دَوِيَّ وطنينَّ مثلُ نَعْمة النبر من اوتارِ العود وهو يُسَبِّح الله ويُقدِّسُه ويُهلّله قال الملك مَنْ انت مثلُ نَعْمة النبر من اوتارِ العود وهو يُسَبِّح الله ويُقدِّسُه ويُهلّله قال الملك مَنْ انت فقال زعيمُ الحَسَراتِ واميرُها فقال لم جثت بنَفْسكه ولم لم تُرسِلْ رسولا من رعيّتك وجُنودك كما ارسلت سائرُ طوائفِ الحيوانات قال اشفاقاً عليهم ورحمة لهم ان ينالَ احدًا منهم سوء او مكروه أو أَنبَيْهُ قال له الملك كيف خصصْت بهذه الحَصْلة دونَ غيرِك من ملوك سائر الحيوانات قال اتما خَصَني رتى تعالى من جزيل مواهبه ولطيف أنعامه وعظيم أحسانه بما لا أحصيها قال له الملك آذكُرْ طَرَفًا منها لاسمَعه وبَينْه لأَفْهَمَه قال نَعْمْ إنَّ ممّا خصّني الله تعالى وأَنْعم به على وعلى آبائي منها لاسمَعه وبَينْه لأَفْهَمَه قال نَعْمْ إنَّ ممّا خصّني الله تعالى وأَنْعم به على وعلى آبائي وجعلهما وراثة من آبائنا وأجدادي ونُرتيتي أَنْ آتنانا المُلكَ والنَّبُوقَ التي لم تكن لحيوانات أخر وجعلهما وراثة من آبائنا وأجدادنا ونُرتياتنا يتوارثها خَلَف عن سَلف الى يوم وجعلهما وراثة من آبائنا وأجدادنا ونُرتياتنا منعْمونُ فيهما اكثرُ الخَلائق من الحِن القيامة وهما نِعْبَان عظيمتان جزيلتان مَعْمونُ فيهما اكثرُ الخَلائق من الحِن

والانس وسائر لليوانات وممّا خصَّنا ربُّنا وأَنْعَمَ به علينا أَنْ ٱلَّهْمَنا وعلَّمنا نقَّةَ الصَّناتِع الهندسيَّة من أتَّيْخاذ المنازل وبِناء البيوت وجَمْع الدَّخائر فيها وممَّا خِصَّنا به ايصا وانعم به علينا أَنْ أَحَلَّ علينا الأَكُلُ من كُلِّ الثَّمَرات ومن جميع أَزْهار النَّبات وممّا خصَّنا به وانْعم به علينا أَنْ جَعَلَ اللهُ في مكاسبنا وِخائرنا وما يَخْرُجُ من بطوننا شَرابا حُلُوا لذيذا فيه شَفاء النّاس وتَصْديقُ ما ذكرتُ قولُ اللهِ على لِسان نَبِيَّه عليه السَّلامُ وأَوْحَى رَبُّك الى النَّحْل أَن اتَّحذى من الجِبال بُيوتِا ومن الشَّجَر ومِمَّا يَعْرِشِون ثَرَّ كُلى من كلَّ الثَّمَراتِ فْاسْلُكى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطونِها شَرابٌ مُخْتلِفٌ الوانُه فيه شفا لِلنَّاسِ إِنَّ في ذلك لآيَةً لقوم يَتفصُّرون وممَّا خصَّنا به وانعم به علينا أَنْ جعَل خِلْقة صورتنا وهَياكِلنا وجميلَ أَخْلاقِنا وحُسْنَ سيرِتناوتصاريفَ امورنا عِبْرةً لأُولى الأَلْباب وآيةً لأُولى الأَبْصار ونلك انَّه خلَق لى خِلْقة لطيفة وبِنْية تحيفة وصورة عجيبة بيان فلك انَّه جعَل بِنْية جَسَدى ثَلاثَ مَفاصِلَ مَحْزوزةً فجعَل وَسَطَ جَسَدى مربَّعا مكعَّبا ومُزَّخَّرَ جسدى مدمَّجا مَخْروطا ورأُسي مدوّرا مَبْسوطا وركّب في وسطى أَرْبُعهَ أَرْجُلٍ ويَدَيْن متناسِبات المقادير كأَضْلاع الشَّكْل المسدَّس في الدائرة لأَسْتَعينَ بها على القيام والْقُعود والوُقوع والنُّهوض وأُقدَّرَ آساسَ بناه مَنازلي وبيوتي على اشكالِ مستَّساتِ مُكْتَنفاتِ كيلا يداخلَها الهواء فيضُرُّ بأَوْلاني او يُفْسِدَ شَرابى الّذى هو قوق ونخائرى وبهذه الاربعةِ الأَرْجُل واليَديّن أَجْمَعُ من وَرَق الأَسْجَار والزَّهْر والشِمار الرُّطوباتِ الدُّهْنيَّةَ التي أَبُّني بها مَنازِل وبيوتي وجعَل سُجْانَه وتَعالَى على كَيْفي اربعة أَجْنِحة خفيفة حريريّة لأسيمَ في الطّيران في جوِّ السَّماء وجعَل مُؤخِّر بَدَني مُحروطُ الشَّكْل مُجوَّفا مدمَّجا مملُوًّا هواء ليكونَ موازيا لثقل رأسي في الطيران وجعل في تُهَةً حادّةً كانّها شوكةٌ وجعلها سلاحا في لأُخَيِّفَ بها اعدائي وازجُرَ بها مَن يتعرَّضُ لى او يؤنيني وجعَل رَقَبني نقيقة

ليسهُلَ بها تَعْرِيكُ رأسي يَمْنهُ ويَسرةُ وجعَل رأسي مدوّرا عريصا وركب في جَنْبَى راسى عينَيْنِ برَاقَيْنِ كانّهما مِرَاتَانِ مجلُوتان وجعَلهما آلةً لى لاِدْراك المَرْتَبَّاتِ والمبصَرات من الأَلْوان والاشكال في الأَنْوار والظُّلُمات وأَنْبَتَ على رأسي شِبْهَ قَرِنَيْنِ لَطِيفِينِ لَيِّنَيْنِ وجعَلهما آلةً في لأُحِسَّ بهما المَلْموساتِ اللَّينةُ من الخُشونة والصَّلابة من الرَّخاوةِ والرُّطوبة من اليبوسة وفتَح لى مِنْحَرَيْن وجعَلهما آلَّةً لَى اتنسَّمُ بهما الروائمَ الطَّيبات وجعَل لَى فما مفتوحا فيه قُوَّةٌ دَاتُقَّةٌ اتعَّرُفُ بها الطُّعومَ الطيّباتِ من المطعومات المأكولات والمشروباتِ وجعَل لى مِشْفَرَيْنِ حلَّيْن أَجْمَعُ بهما من تَمَر الْأَنْجار ومن ورقِ النَّباتِ والأَّزْهار وانوارِ الانتجار رطوباتِ لطيفةً وجعَل في جَوْفنا قَوَّةً جانِبَةً وماسكةً وهاصمةً طابحةً مُنصِجةً يُصيّرُ تلك الرطوباتِ عَسَلا حُلْوا لذيذا شَرابا صافِيا غِذاء لى ولأَوْلادى ونُخْرا وعَوْنا لشَتْوَتِنا كما جعَل في صُروع الأَنْعام قوَّة هاصمة يُصيّر الدَّم لَبَنا خالصا سائغا للشاربين فأنا من أَهْل هذه النعم والمواهِب التي خَصَّى الله تعالى بها وصَيَّرِنِي مُجْتَهِدا في كثرته الذِكْر لَها وإداء شُكْرِها بالتَّسْبِيجِ لرَنَّ والتهليل والتكبير والتحميد والتمجيد آناء الليل والنَّهار وحسن مُراماةِ رعيَّتى وتفقُّدِ احوالِهم واسْتِصْلاح امور جُنودى وأَعْوانى وتَرْبينة اولادى لانى لهم كالرأس من الجَسَد وهم كالتَّعْصاء من البَدَن لا قِوامَ لأَحَدِهما الله بالآخرِ ولا صَلاحَ الا بصلاح الآخر فلهذا جعَلتُ نفسى فِداء لهم في اشياء كثيرة من الأُمور الخطيرة إشْفاقا عليهم ورحمَّة لهم ولهذا الذي نكرتُ جئتُ بنفسى رَسولا وزعيما نائبا عن رَعيَّتي <sub>و</sub>جُنوبي،

ولمّا فرَخ اليَعْسوبُ من كلامه قال الملك بارك الله فيك مِنْ خَطيبِ ما أَقْصَحَك ومن حكيم ما أَعْلَمَك ومن رئيسٍ ما أَحْسَنَ رِياستَك وسياستك ومن ملكِ ما أَنْعَمَ رِعايتك ومن عبدٍ ما أَحْرَفك بانْعام ربّك ومواهِب مَوْلاك ثمّ قال الملكُ

فاين يأون س البلاد فقال في رؤس الجبال والتلال وبين الاسجار والدحال ومنّا من يجاور بني الم في منازلهم وديارهم قال الملك وكيف عشرتُهم لكم وكيف تَسْلَمون منهم قال الما من بَعُدَ منّا في منازلهم وديارهم فسلّم على الأَمْر الاكثر ولكن ربّما يَجيؤون الينا في طَلَبنا ويَتعرّضون لنا بالأَنيّة فاذا طَهُروا بنا خرّبوا منازلنا وهدَموا بيوتنا ولم يبالوا أَنْ يقتُلوا اولاننا ويرأخُدوا مكاسِبنا ونَخائرنا وتقاسَموا عليها ويَسْتأثرون بها دوننا قال الملك وكيف صَبْركم عليهم وعلى نلك الظلّم منهم قال صبر المُصْطرِّ تالع حروفا وتارة وهبا وتسليما انْ عَصَيْنا وهرينا وتباعدنا من ديارهم جاوًا تنقل والدّفوف والرّمو والهدايا المرتخرفة من العشر وبالوان من الحيل من أَصْواتِ لما في طباعنا من الحيرية وما في صُدورنا من العبس والثمر فنصالحهم ورواجعهم وحسن المراجعة ومَع هذا كلّه فلا يرضَوْن منا عولاء الانسُ حتّى يدّعون بأنّنا عبيدٌ لهم وهم موال واربابٌ لنا بغير حجّة ولا بُرهانٍ غير قول الزور والبُهتان والله عبيدٌ لهم وهم موال واربابٌ لنا بغير حجّة ولا بُرهانٍ غير قول الزور والبُهتان والله تعالى هو البهتان والله عيديّة عول علي موالي واربابٌ لنا بغير حجّة ولا بُرهانٍ غير قول الزور والبُهتان والله تعالى هو البُهتان والله علي هو البُهتان والله علي موال واربابٌ لنا بغير حجّة ولا بُرهانٍ غير قول الزور والبُهتان والله تعالى هو البستعان،

## <فی بیان حُسن طاعۃ الجنّ لرُوّسائھا ومُلوکھا>

ثر قال اليَعْسوبُ لملكِ الجن كيف حُسْنُ طاعة الجن لروساتها وملوكها قال يكون أَحْسَنَ الرَّها طاعة وأَطْوعَ أَنْقِيادا لأَمْرها ونَهْيها قال اليعسوبُ يتغصَّلُ الملكُ ويذكُرُ منها شيأً قال نعم اعلم أَنَّ في الجن أَخْيارا وأَشْرارا مُسلِمين وكُقارا وأبرارا ونُجّارا كما يكون في الناس من بني آدم وأَمّا حُسْنُ طاعة الاخيار منها لروساتها وملوكها ففوق الوصف ممّا لا يَعْرِفُه اكثرُ الناس من بني آدم لانَّ طاعتها لروساتها وملوكها كطاعة اللواكب في الفلكِ النَّيْر الاعظم الذي هو الشَّمْسُ وذلك أَنَّ الشمسَ في الفلكِ كالملك وسائرُ اللواكب كالجنود والاعوان والاعوان

والرعيَّة فنِسْبَهُ المِرِّيحِ من الشمس كنسبة صاحِب الجَيْش من الملك والمُشْتَرى كالقاضى وزُحَلُ كالخازِن وعُطارِدُ كالوزير والزُّقْرَةُ كالحَرَمِ والقَمَرُ كَوَتِي العَهْدِ وساتُرُ الكواكب كالجنود والأعوان والرعبية وذلك أنها كلها مربوطة بغلك الشمس تسير بسَيْرها في اسْتقامتها ورُجوعها ووقوفها واتصالاتها وأنصرافها كلُّ ذلك جسابٍ لا يُجاوزُ رُسومُها ولا يُتَعَدَّى حدودُها وجَريان عاداتها في طُلوعها وغُروبها وتشريقها وتَغْريبها وجميع احوالها ومتصرَّفاتها لا تَرَى منها مَعْصِيَّةٌ ولا خِلافا قال اليعسوبُ لملك الجن ومِنْ أَيْنَ للكواكب حسن هذه الطاعة والانْقياد والنظام والترتُّب لمَلكها قال من الملائكة الذين هم جُنودُ ربّ العالَمين قال صفّ حسى طاعة المَلاثكة لربّ العالمين قال كطاعة الحواس الخَمْسِ للنَّفْسِ الناطِقة لا تَحْتابُم ال تَهْذيبِ ولا تأديب قال زِنْنى بَيانا قال نعمْ أَلا تَرَى اللها الحَكيمُ أَنَّ الحواسّ الخَمْس في اِنْراك محسوساتها وايرادها أَخْبار مدركاتها الى النفس الناطقة لا تحتابُ الى امر ولا نَهْى ولا وَعْدِ ولا وعبيد بل كلَّما هَمَّتِ النفسُ الناطقةُ بأُمْرِ محسوسِ امْتَعُلَتِ الحاسَّةُ لِما همَّتْ به النفسُ وأَدْرِكْته وأُورِنْه اليها بلا زمان ولا تَأْخُر ولا إنطاء وهكذا طاعة الملائكة لرب العالمين الذين لا يَعْصون الله ما أَمَرَهم ويَفْعلون ما يُومَرون من الذي هو رئيسُ الرؤساء وملك الملوك وربُّ الارباب ومديِّر الللَّ وخالِف الجيع وأَحْكُمُ الحاكِمين وأرحم الراحمين وأَلَّما الأَشْرار واللُّقَارِ والفُسَاق من الجنّ فانَّهم احسنُ طاعنًا لررِّساتِهم وأَطْوعُ انْقيادا لمُلوكها من أَشْرار الانس ونُجّارِهم وفساقهم والدليلُ على نلك حسنٌ طاعة مَرَدة الجنّ والشَّياطين لسُلَيْمانَ بن دارُدَ لمَّا سُخِّرَتْ له فيما كان يكلِّفُها من الاعمال الشاقة والصَّناتع المُتَّعِبة فيعْمَلون له ما يشاء من مَحاريب وتماثيلَ وجِعان كالجَوابي وقُدور راسيات ومن الدليل ايضا على حسن طاعة الجنّ لرُّوساتها ما قد عرُّفه بعضُ الانس الذين يسافِرون في المفاوز والفَلُواتِ أَنَّ احدَهم انا نزل بواِد

يخاف فيه من لَمَم الجنّ ويسمّعُ دَويَّتَهم وزَجَلاتهم فيَسْتعيذُ بروسائها وملوكها ويَقْرَأُ آيةً او كلمةً ممّا في التّورية او في الاتْجيل او في القُرْآن ويَسْتجير بهم عنهم وعن تَعْرِيضِهم أو أَنْبِيتهم فإنَّهم لا يتعرَّضون له ما دامَ في مكانه ومن حسي طاعة الجن لرِّساتها أنَّها اذا تعرُّض احدٌ من مَردة الجنَّ بأُحدِ من بني الم خَبِّل او فَرْعة او تخبُّط او لَمَم فيسَتْعينُ المعزِّمُ من بني ادم برئيس قبيلة الجنّ او ملكهم او جنوده فانهم يُعينونه ويُجيرونه اليهم ويَمْتَثِلون ما يأُمُرُهم به ويَنْهاهم عنه في حَقّ صاحِبهم ومن الدليل ايسسا على حُسن طاعة الجنّ وسهولة انْقيادها وسرعة إجابتها للداعى لها اجابة نعر من الجن لحمد صلعم في ساعة اجتازوا به وهو يقرأُ القرآن فوقفوا عليه واسْتَمعوه وأجابوه وولُّوا الى قومهم منذرين كما هو مذكورٌ في القرآن من قِصَّتهم في نحو من عشرين آية وهذه الآياتُ والدَّلالاتُ والعَلاماتُ دالَّةٌ على حُسْن طباعها وسهولة طاعتها وسعة أنْقيادها واجابتها لِمن يَكْعوها ويَسْتعينُ بها خَيْرا كان او شرًّا فأمّا طباعُ الانس وجبلَّتُهم فبالصِدْ ممّا نكرتُ وذلك انّ طاعتهم لروسائهم وملوكهم أَكْتَرَها خداعٌ ونغات وغُرور وَطَلَبُّ للعِوض والأرزاق والمُكافاةِ والحِلَع والمَبرّاتِ واللّرامات فإنْ لم يَروا ما يطلُبون أَطْهروا المعصيّة والخلاف وخَلْع الطاعة والخُروجَ من الجَاعة والعَداوة والحربَ والقِتالُ والغَساد في الارض وهكذا حُكْمُهم مع أَنْبِيائهم ورُسُل ربّهم فتارةً أَنْكروا نَعْوَتْهم بالجُحود وإنكار الصّرورياتِ وحَخْدِ العِيانِ او الطَّلَبِ منه المُعْجِزاتِ بالعند وتارة بالاجابة بالنفاق والشك والارتياب والمكر والدّغل والغش والخيانة في السرِّ والجَهْرِ كلُّ ذلكِ لغَلَطِ طباعهم وعُسْرِ قُبولهم ومُعجبة انْقِيادهم ورَداءة جبلَّتهم وسوء عداتِهم وسيِّآتِ اعمالِهم وتراكم جَهالتهم وعَمَى قُلوبِهم فرّ لا يرضَوْن حتى زعموا انَّهم اربابٌ وغيرَهم عبيدٌ لهم بغير حُجَّة ولا بُرهان ،

فلمًّا رأَّت الجاعةُ من الانس طولَ مخاطبة ملك الجنّ لليعسوب زعيم لخَشَرات تَحْبَبُتْ وأَنْكَرِتْ وقالت خَصَّ الملكُ زعيمَ الحشرات بكرامة ومنزلة لم يُخُصَّ بها احدا من زعماء الطوائف في هذا الْجَلِّس فقال لهم حكيمٌ من حُكَّاء الجنّ لا تُنْكِروا ذلك ولا تتعجّبوا منه فإنّ اليعسوبَ وإنْ كان صغيرَ الجثّنةِ لطيفَ المَنْظَرِ خَفيفَ البِنْيةِ صعيف الصورة فإنَّه عظيمُ المَخْبَرِ جَيْدُ الْجَوْهَرِ ذَكَي النفس كثير النَّفْع مباركُ الناصية محكم الصَّنْعة وهو رئيسٌ من روِّساء الحشرات وخطيبُها وملكها والملوك يخاطِبون مع مَنْ كان من أَبْناء جنسِهِم في المُلك والرياسة وإنْ كان مخالفًا لهم في الصورة ومباينًا لهم في المُمْلكة ولا تظُنّوا أَنَّ ملكَ الجنّ العادلُ الحكيم يميلُ في الحُكومة الى احدٍ من الطوائف دون غيرِها لَهُوى غالبٍ او طَبْع مشاكِل او مَيْل بسَبَبِ من الأَسْباب او علَّة من العِلل ' فلمَّا فرَغ حكيمُ الجنَّ من اللَّالم نظر الملك الى الجاعة الحُصور وقال قد سمعتم معشر الانس امر شكاية هذه البهائم من جَوْركم وظُلْمكم وقد سمعنا اتَّعاتُكُم عليها الرِقُّ والعُبودِيَّةَ وهي تانيّ نلك وتجحُدُ وتُطالبُكم بالدليل والْحُبّة على نَعْواكم فأوردتم ما ذكرتم وسمعنا جَوابَها اليّا لم فهَلْ عندكم شيء آخرُ غيرُ ما ذكّرْنم بالأَّمْس فهانوا برهانكم انْ كُنْتم صادقين ليكون لَلم حُجَّةٌ عليهم'

فلمّا سمِع الناس جميع ما قال ملك الجن في حقهم قام زعيمٌ من روَّساء الروم فخطب وقال الحمدُ لله الحَنّان المَنّان ذي الجود والإحسان والعَفْو والغُفْران الّذي خلَف الانسان وأَلْهِم العُلوم والبيان وأَراه الدليل والبرهان واعطاه العِرَّ والسّلطان وعلّمه تصاريف الدُّهور وتقلّب الازمان وسخَّر له النّبات والحيوان وعرّفه منافع المعادن والأَرْكان ثمّ قال نعم اليّها الملك لنا خصالٌ محمودة ومناقِب جَمَّة تدكلُ على ما قُلْنا وذكرن قال الملك ما هي قال الرومي كثرة علومنا وفنون معارفنا ودقّة تنهييز، وجَوْدة فكرنا ورويّتنا وحسن تَدْبيرنا وسياستنا وعجيبُ

متصرَّفاتِنا في مصالح معائشنا وتعاوننا في الصنائع والتجارات والحرف في أمور نُنْيانا وأُخْرانا كلُّ ذلك دليلٌ على ما قُلْنا انّا اربابٌ لهم وهم عبيدٌ لنا فقال الملكُ للجماعة الحُضور من الحيوانات ما تقولون فيما استدَلَّ على ما أتَّعَى عليكم من الرُّبوبية والتملُّك فأَطْرقت الجاعة ساعة مفكِّرة فيما ذكر الانستى من فَصائل بني آدم وما اعطاهم الله من جزيل المواهب التي خَصَّهم بها من بَيْن سائر الحيوانات ثْرَ تكلُّم النَّحْلُ زعيمُ الحشرات وقامَ خطيبا فقال الحمدُ لله الواحد الاحد فاطر السَّمَوات، وخالف المخلوقات، ومدبّر الاوقات، ومُنْزل القَطْر والبركات، ومنبت العُشْبِ في الفلوات، ومحرِج الزَّهْرِ من النَّبات، وتاسم الارزاق والاقوات، نسبِّحُه في سَراحنا بالغَدَوات، وتحمَدُه في رَواحنا بالعَشيّات، بما عُلَّمْنا من الصَّلوات والتَّحِيَّاتِ ، كما قال عز وجل وإنْ من شي الا يسبِّج جمدِه ولكن لا تَفْقَهون تَسْبِيحَهم امّا بَعْدُ اللها الملكُ الحكيم إنّ هذا الانسَّى يزعُمُ بأَنَّ له علوما ومَعارفَ وروبَّةُ وتدْبيرا وسياسة تدُلُّ انَّهم أَرْبابٌ لنا وحي عبيدٌ لهم فلو أَنَّهم فكُّروا لَبانَ لهم من امرنا ولعرفوا من تصاريف حالاتنا وتعاوننا في إصلاح شاننا أَنَّ لَنَا عَلْمًا وَفَهْمًا وَمَعْرِفَةً وتَمْيِيزًا وَفَكْرًا ورويَّةً وتدبيرًا وسياسةً أَدَقَ وأَحْكم وأَتْقَى ممّا لهم في ذلك اجتماعُ جماعة النَّحْل في قُراها وتمليكُها عليها رئيسا واحدا واتحاذ نلك الرئيس أعوانا وجنودا ورعيّة وكيفيّة مراعاتها وسياساتها وكيفيّة اتخاذها المنازل والقُرَى والبيوت المستسات المتحاورات المكتنفات من غير فَرْجار ومعرفة بعلْم الهَنْدَسة كَأَنَّها أَنابيبُ مجوَّفةٌ ثرّ كيفيَّهُ تَرْتيبها البوابينَ والْحُبَّابَ والْحُرَّاسَ والمحتسبين وكيف تذهَب في الرَّغي ايَّامَ الربيع واللَّيالَي القَمْراء في الصَّيْف وكيف تَجْمَعُ الشَّمْعَ بأَرْجُلها من وَرَق النبات والعَسَلَ بمشافرها من زهر النبات والشَّجَر ثر كيف تَخْزِنها في بعض البيوت وتَنام فيها ايَّامَ الشِّناءَ والبرد والرياح والأمطار وكيف تقوت من ذلك العسل المخزون أَنَّفُسَها واولادَها

يوما بيوم لا إسرافا ولا تَقْتيرا الى انْ ينْقصى ايّامُ الشناء ويَجيء الربيعُ ويَنْبُتَ العُشْبُ ويَطيبَ الزَّمانُ ويخرُجَ النَّبْتُ والزهر والنَّوْر كيف تَرْعَى كما كانت علمًا أَوَّلَ وِذلك دأَّبُها من غير تعليم من الأستانينَ ولا تأديبِ من المعلِّمين ولا تُلْقين من الآباء والأُمُّهات ولكن تعليما من الله عز وجلَّ لها ووحيا والهاما وانعاما وتكرُّما وتفصُّلا عليها وأَنْتُمْ يا معشرَ الانْسِ لو تدَّعون علينا بالرِقيَّة وانتم مَوالينا فِلَمَ تَرْغَبون في فُصالتنا وتَقْرَحون عند وجداننا وتستَشْفون عند تناول نلك فَن عادةِ الملوك والارباب أَنْ لا تَحْرِصَ ولا ترغَب في فُصالة الحُدَم والحَوَل وايضا انتم محتاجون بنا ونحن مستَغْنون عنكم فليس لكم سبيلٌ الى هذه الدَّعْوَى واعلَمْ النَّها الملك لو علم هذا الانستى من حال هذا النَّهْل كيف تتَّاخذُ القُرى تحت الارض ومنازل وبيوتا وأروقة ودهاليز وغُرفا ذوات طبقات منعطفات وكيف تَمْلَأُ بعصَها حُبوبا ونَخائرَ وقوتا للشتاء وكيف تجعَل بعصَ بيوتها منخَفصا مصوبا يَجْرى اليها المياهُ وبعضها حولَها مرتفعا كَيْلا يجرى اليها ماء المَطر وكيف تَخْبَأُ الْحَبُّ والقوت في بيوت منعَطِفات الى فَوْقُ حِذْرا عليها من ماء المطر واذا الْبَتَلُّ منها شي: كيف تَنْشُرِه ايَّامَ الصَّحْو وكيف تَقْطَع حبُّ الحِنْطة بنِصْفَيْن وكيف تَقْشِرُ الشَّعير والباقلَّى والعَدَس لعلْمها بانَّها لا تنبت الله مع القِشْر وكيف تقطّع حبَّة الكُزبُرُة بنصفين ثر تقطّع كلَّ نصفِ منها ايصا بنصفَيْن لعلمها بأنّ نصفَها ايصا ينبُت وتراها كيف تعل ايّامَ الصيف ليلا ونهارا باتخاذ البيوت وجَمْع الذخائر وكيف تتصرَّف في الطلَب يوما يَسْرةَ القَرْية ويوما يَمْنتها ثُمِّ كُأَنَّهَا قَوافُلُ ذَاهبينَ وجائينَ وانَّهَا اذا ذَهبتْ واحدةٌ منها فوجدتْ شيأً لا تَقْدرُ على حَلْم أَخذت منه قدرًا ونعبتْ راجعةً مخبرة للباقين وكلَّما استَقْبَلَها واحدةٌ اخذتْ شيأً منها ممّا في يدها ليدُلُّها على ذلك الشيء ثمَّر تَرَى كلُّ واحدة منها على ذلك الطَّريق الذي جاءت هي من هُناك ثر كيف يجتمع

على ذلك الشي جماعة منها وكيف يحمِلونه ويجرِّونه بجَهْدٍ وعنا في المعاوِّنة فاذا علمَت بان واحدة منها توانَت في الحمْل او تكاسلت في المعاوِّنة اجتَمعت على قَتْلِها ورَمَت بها عِبْرة لغيرِها فلو تفكَّر هذا الانسيُّ في امرها واعتبر احوالَها لعَلِم بان لها علما وفهما وتمييزا ومعرفة ودراية وتدبيرا وسِياسة مِثْلَ ما لهم ولما افتخروا علينا بما ذكروا'

وايضا اينها الملك لو فكر الانسى في امر الجراد انبها اذا سمنت ايام الرّعي في الربيع كيف تطلُب ارضا طيبة الترّبة رَخْوة الحَفْر وكيف نزلت هناك وحفرت الربيع كيف تطلُب ارضا طيبة الترّبة وخُوة الحَفْرة وطرحت فيها بَيْضا ودفنتها برّر خلها وتخالبها وأدخلت اندابها في تلك الحُفْرة وطرحت فيها بَيْضا ودفنتها في طارت وعاشت اياما ثم اذا جاء وقت موتها اللها الطيور وماتت ما بقيت وهلكت من حرّ او بدر او ربيح او مطر وفنيت ثم اذا دار الحول وجاء ايام الربيع واعتدل الزمان وطاب الهواء كيف نَشَأت من تلك البيصة المدفونة في الارض واعتدل الزمان وطاب الهواء كيف نَشَأت من تلك البيصة المدفونة في الارض مثل الديدان الصغار ودبيت على وَجْه الارض واكلتِ العُشَب والكلاً وخرجت لها اجنحة فطارت واكلت من ورق الشجر وسمنت وباضت مثل العام الأول

وهكذا ايصا لو تغكّر هذا الانستى اينها الملك فى دود القرّ التى تكون على رُسُ الاسْجار فى الجبال خاصّة شجر الغصا والتوت فانها اذا شبعت من الرغى ايام الربيع وسمنت اخذَت تَنْسِجُ على نفسها من لُعابها فى رؤس الاشجار شِبْهَ العُشَ لها والكِنّ ثمّ تنامُ فيها آياما معلومة فاذا انتبهت طرحت بيصا فى داخل الكِنّ الذى نسجت على نفسها ثمّ تقبَنْها وخرجت منها وسدّت تلك الثُقبَ الخروث لها اجنحة وطارت فتاكلها الطّيور او ماتت من الحرّ والبرد او المطر وبقي فلك البيصُ فى تلك الحرّزات محروزة ايّامَ الصيف وللحريف والشّتاء من الحرّ والمعلل الى النهور الهرو الميع وجُعْصَى فلك البيصُ الجرّ والمعلل الى النهور الهرور الهربيع وجُعْصَى فلك البيصُ الحرّ والمعلل الله المناه المنتها وجبىء آيامُ الربيع وجُعْصَى فلك البيصُ

فى الحرزات ويخرُج من تلك الثُقَب مثلُ الديدان الصغار وتَدِبُّ على وَرَق الاستجار السام علومة فاذا شبعت وسمنت اخذت تَنْسِمُ على نفسها من لعابها مثلَ العام الاوَّد ونلك دأبُها ونلك تقديرُ العزيز العليم الذى اعطى كلَّ شيء خَلْقَه ثرَّ هَدَى الى أمور مصالحها ومنافعها،

وامّا الرِّنابيبُ الصُّفُرُ والحمر والسود فانّها تبني ايصا منازل وبيوتا في السَّقوف والحيطان وبين أغصان الشجر مثل فعل النحل وتبيض وتحضن وتُفّرخ وللنّها لا تجمَّع القوتَ للشتاء ولا تدَّخرُ للغد شيأً ولكن تتنقرَّت يومًا بيومٍ ما طاب لها الوقتُ وإذا احسَّتْ بتغيُّر الزمان وهو الشتاء ذهبت الى الأَغْوار والمواضِع الدفينة ومنها ما يدخُل في ثُقَب الحيطان والمواضع الخفية وتموت فيها وتَبْقَى جُتَثها طولً ايّام الشناء يابسة لا تتبدُّد اجزاءها ولا يعاين مقاساة البرد والرياح والمطر فذا انقصى الشتاء وجاء الربيع واعتدل الزمان وطاب الهواء نَفَحَ الله تعالى فيما سَلِمَ من تلك الجُتَث روحَ الحيوة فعاشتْ وبَنَان البيوت وباضت وحَصَنت وخرجت اولائها مثل العام الآول وذلك دابها ابدا تقديرا من العزيز الحكيم وكلُّ هذه الانواع من الحَشَرات والهَوام تبيض وتحضُن وترَّتى اولادَها بعلم ومع فذ ودراية وشَفَقة ورَحْة وتحنُّن ورفَّف ولطنف ولا تطلُب من اولادها البَّ والمكافاة ولا الجَزاء ولا الشُّكر وأَمَّا اكثرُ الانس فيريدون من اولادهم بِرَّا وصِلةً ورجة وبُنَّون عليهم في تَرْبيَتهم الياهم فأَيْنَ هذا من المُروَّة والكرم والسخاء الذبي هو من شِيم الأُحْرار والكرام وأُرْباب الفَصْل فبما ذا يفتخر علينا فؤلاء الانسُ ثمّ قال زعيم النحل امّا الذبابُ والبقُّ والبراغيثُ والديدانُ وما شاكلَها من ابناء جنسها فانَّها لا تبيض ولا تحصُن ولا تَلكُ ولا تَرْضع ولا تُرَقَّى اولادَها ولا تَبْني البُيوتَ ولا تَدَّخِرُ القوتَ ولا تَتَّخِذُ الكِنَّ بل تُقطِّع اليَّامُ حَياوتها مرقَّهة مسترجعة ممّا يقاسى غيرُها من بَرْد الشناء والرياح والامطار وحوادث الزمان فاذا تغيَّر عليها الزمان واضطرَب الليان وتُغالِبُ طَبائع الاركان أَسْلمتْ انفسَها للنّوائب والحَدَثانِ وانقادت لعلّمها يقينا بالمَعاد وان الله مُنْشِتُها ومعيدها في العام القابل كما انشَأها اوَلَ مَرّة ولا تقول ولا تُنْكِر كما أَنْكر وقال الانسى اثناً لَمَرْدودون في الحافِرة أَثَذا كُنّا عِظاما ناخرة قالوا تلك إذًا كَرَّة خاسرة فاتما هي زَجْرة واحدة فاذا هم بالساهرة ولو اعتبر هذا الانسى اليها الملك بما ذكرتُ من هذه الاشياء من تصاريف امور هذه الحَسرات والهوام لَعَلِم وتبين له أَنَّ لها علما وفَهما ومعرفة وتمييزا ودراية وفورا ورويَّة وسياسة كلُّ ذلك عناية من الباري عز وجل ولما افتخر علينا بما ذكر انهم اربابُ لنا وتحن عبيدً لهم اقول قولي هذا واستغفر الله في ولكم،

فصلٌ ولمّا فرَغ حكيمُ النحل وزعيمُ الحشرات من كلامه قال له ملك المنت المرك اللهُ فيك مِن حَكيمٍ ما أَعْلَمَكَ ومن خطيبٍ ما افصحك ومن مُبينٍ ما ابلغك ثمّ قال الملك يا معشرَ الانس قد سمعتم ما قالت وفهمتم ما اجابتْ فهلْ عندكم شيء آخَرُ فقام انسيُّ اخرُ اعرابيُّ فقال نعمْ اينها الملك لنا خصالُّ محمودةً ومناقبُ شيء آخَرُ فقام انسيُّ اخرُ اعرابيُّ فقال نعمْ اينها الملك لنا خصال المحمودة ومناقبُ متنى تدلُّ على انّا اربابٌ وهم عبيدُ لنا فقال الملك هاتِ اذْكُرْ منها شيأً قال طيبُ حيوتنا ولذيدُ عَيْشنا وطيباتُ مأكولاتنا من ألوان الطّعام والشراب والمكلان ما لا يُحْصى عددها الآ اللهُ عز وجلّ مما ليس لهؤلاء الحيوانات مَعنا شرْكةُ فيها بل هي بمَعْزل عنها وذلك أنَّ طعامنا لُبُ الثمار ولها تُشورُها ونَواها وخُواها وكنا لبُ الثمار ولها تُشورُها ونَواها وخُراها ولنا شيرَجُها وببُسها ولها كُسبها وحُراثها ولنا شيرَجُها ولنا بعدَ ذلك الوان الطّعام ممّا نتّخذُها من الوان الخُبين والوقائف والعَقائف والقَارِين والعَقائف والفَقائة والجُولاب والوان الأَسْوَى والحَلاوي من الخبيص والقطائف والفقاع والسّينياق والجُلاب والوان الألبّان من الحَليب والرائب والمَخيص والسّمُن والمُخيص والسّمُن والمُعْدِين والسّمُني والمَا الوان الأَلْبان من الحَليب والرائب والمَخيص والسّمُن والسّمُن والمُتابِ والمَان الأَلْبان من الحَليب والرائب والمَخيص والسّمُن والسّمُن والسّمُن والمَان الأَلْبان من الحَليب والرائب والمَخيص والسّمُن والسّمُن والسّمُن والمَان الأَلْبان من الحَليب والرائب والمَخيص والسّمُن

والزُّبْد والجُبُن واللَّشْك والمَصْلِ وما يُعْمَل منها من الوان الطَّبيخ والمَلاتِّ والطَّيِّبات من المُشْتَهَيات ولنا مجالسُ اللَّهُو واللَّعْبِ والفَرَجِ والسرور والأَّعْراس والوَلائم والرَّقْص والحكايات والمَصاحك والتَّهانيُّ والتَّحيّات والمَدَّر والثَّناء ولنا الحُلَّ ولخلَل والنيجان وسائرُ المَلْبوسات والأَسْوِرة والدَّماليجُ ولخَلاخيل والفُرُش المرفوعةُ والأَحْواب الموضوعة والنَّمارِق المصفوفةُ وزَرابيُّ مبثوثةٌ والاراتكُ المتقابلةُ والوسائدُ الليِّنةُ وما شاكل ذلك ممّا لا يُحْصَى عددُها وكلُّ ذلك هي بمَعْزِل عنها فخُشونةُ طَعامهم وغلَظُها وجَفافُها وقلَّة الرائحة الطَّيِّبة منها وقلَّةُ نُسومتها وحلاَوتها ونُعومتها وانْعِدام سائرِ المذكورات عندها دَليلٌ على قلَّة الْحُرَّمة لانّ هذه حال العبيد الأَشْقِياء وتلك حال اربابِ النِّعم الاحرارِ والكرام وكلُّ هذا دليلً على انَّا اربابٌ وهم عبيدٌ لنا اقول قولي هذا واستَغْفِرُ اللهَ لي ولكم فنطَّف عند نلك زعيمُ الطيور وهو الهَزارُ وكان قاعدا هناك على غُصْن شجرة ينرنَّمُ فقال الحمدُ لله الواحدِ الاحد الغَرْد الصَّمَدِ الدائم السرمدِ بلا شريكِ ولا ولدِ بلُّ هو مُبْدء المبدَّهات وخالفُ المخلوقات وعلَّةُ المَوْجودات وسببُ الكائنات من الجاد والنبات وبارئ البريات ومركب الشَّهَوات ومولَّدُ اللَّذَات كيف شاء واراد امَّا بعدُ اعلَمْ ايِّها الملكُ أَنَّ هذا الانسيِّ اقْتَخَرِ علينا بطيب ما كولاتهم ولذيذ مشروباتهم ولا يَدْرى أنّ ذلك كلّها عُقرباتٌ لهم واسبابُّ للشّقاء وعذابٌ اليم قال الملك وكيف ذلك بَين لنا قال نعم وذاك الأنهم جمعون ذلك ويصلحونه بكَدّ أَبْدانهم وعَناء نُفوسهم وجَهْد ارواحهم وتعرُّق جَبينهم وما يَلْقَون في نلك من الهَوان والشَّقاء ممَّا لا يُعَدُّ ولا يُحْصَى من كدٍّ الحَرْث والزَّرْع وإثارة الارض وحَفْر الانهار والقَنا وسَدّ البُثوق وعَمْل البرك والأَبْآر ونَصْب الدَّواليب وجَدْب الغُروب والسَّقْى والحفْظ والحصاد والحَمْل والجَمْع والدياس والبَيْدَر والكَيْل والقسمة والوزن والطَّحْس والحَجْس والخَبْر وبناء التنُّور ونصَّب القُدور وجَمْع لِخَطَب

والأَنْجار والشَّوْك والسِّرْقين وايقادِ النيران ومُقاساةِ الدُّخانِ وسَدِّ المَنافِذ ومُماكسة القصّاب ومُحاسَبة البَقّال والجَهْد والعناء في اكْتساب المال من الدَّراهم والدُّنانير وتَعْمليم الصَّنائع المُتْعِبة للأَبْدان والأَعْمال الشاقة على النفوس والمحاسَبات في التحارات والذُّه ب والمجيء في الأَسْفار البعيدة في طَلَب الأَمْتِعة والحوائج والاِتِّخار والاحْتِكار والإنْفاق بالتَّقْتير مع مُقاساة الشُّحِّ والبُخْل فان كان جمعُها من حَلالِ وِإنْفاقها في وجّه الحَلالِ فلا بدَّ من الحِساب وإنّ كان من غيرٍ حِلٍّ وفي غيرٍ وجُّهِ اللهِ فالويلُ والعَذاابُ ونحنُ بمعزلِ عن هذه كلِّها وذلك أَنَّ طعامنا وغِذاءنا هي ما يخرُج لنا من الارض من أَمْسطار السماء من أَلْوان البُقول الرَطْبة الخَصرة النَّصرة اللَّينة ولخَشائش والعُشّب ومن الوان الحُبوب اللَّطيفة المكنونة في عَلَفها وسُنْبُلها وقِشْرها ومن الوان الثمار المختلِفة الأَشْكال والألوان والرَّوائح الزكيَّة والأوَّراق الخصية الخصرة والأزَّهار والرِّياحين في الرياض تُخْرجها الارض لنا حالا بعدَ حال وسَنَة بعد سنة بلا كدّ من ابداننا ولا عناء من نُفوسنا ولا تَعَبِ لأَرْواحنا ولا تَحْناج الى كدّ الحرث ولا عناء سقى ولا حَصاد ولا دياس ولا طَحْن ولا خبر ولا طبخ ولا سَيِّ وهذه علامة الاحرار الكِرام وايضا أنا اللَّنا قوتنا يوما بيوم وتركنا ما يفضل عنّا مكانَه ولا تَحْتاج الى حفظ ولا ناطور ولا حارس ولا خازن ولا النِّخار الى وقت آخَرَ بلا خوف لَصْ ولا قاطِع طريق ننامُ في اماكِنِنا واوطانِنا واوكارِنا بلا أَبُوابِ معلَّقة ولا جصون مبنيَّة آمنين مطمئنين غير مروعين مسترجين وهذه علامة الاحرار الكرام وهم بمعزل عنها وايصا أنَّ لهم بَكَلَ كُلِّ لَكَّةٍ من فُنون ماكولاتِهم والوان مشروباتِهم فُنون من العُقوبات والوانا من العَذاب ممّا تحنّ بمعزِل عنها من الامراض المختلفة والعِلَل المزمنة والاسقام المهلكة والخميات الحرقة من الغب والثانية والمليلة المثلِّثة والربع وكذلك التنخم والجشاء المتغير لخامص والهميصة وانقوننه والنقرس والبرسام والسّرسام والطاعون واليَرقان والتُبيّلات والسِلُ والجُذام والجُدَرِي والتُاليلُ والجُدام والجُدَرِي والتاليلُ والدماميلُ والحَنازير وللصّبة والجُراحاتُ واصنافُ الاورام ممّا يُحتاج فيها الى عذابٍ من الصّي والبَطّ ولِلْقُنة والسّعوط والحِامة والفَصْد وشُرْب الأَنْوية المسهلة الصّريهة الرائحة البَشِعة ومقاساة لِلْمية وترّف الشّهَواتِ العركوزة فى الجبيلة وما شاكل هذه من الوان العذاب والعقوبات المولمة للأَبْدان والارواح والاجْساد كلُ ذلك اصابكم لما عَصَيْتم ربّكم وترتنم طاعتَه وتسيتم وصيّته وتحن بمعْزِل عن هذه كلها في اين زعمْتم انكم اربابٌ وتحن عبيدٌ لولا الوَاحة والمكابرة وقلة لليّباء،

فلمّا فرَغ الهزار من كلامه قال الانسمّ قد يُصيبكم معاشر لليوان من الامراض مثلُ ما يُصيبنا ليس هو بشيء يُخصُّنا دونَكم قال زعيمُ الطيور اتما يصيب ذلك مَنْ يُخالِطُكم منّا من لخمام والديكة والدُّجُج والكلاب والسنانير والجوارج والبهائم والانعام او مَن هو اسيرُّ في ايديكم ممنوءٌ عن التصرُّف برأيه في امور مَصالحه فأمّا من كان منا مخلَلْي برأيه وتكبيره في امر مصالحه وسياسته ورياضته لنفسه فقلً ما يَعْرِضُ له من الامراض والاوجاع وذلك انّها لا تأكل ولا تشرِب الّا وقتَ للااجةِ بمِقدار ما يَنْبغى من لون واحدٍ قَدْرَ ما يسكِّن أَلَّهَ الجوعِ ثمَّ يستريح وينام ويروض ويمتنع من الافراط وللركة والسكون في الشمس للحارة او في الظلال الباردة أو الكون في البُلدان غير الموافقة او أَكُل الماكولات غير الملاثمة لمزاجها فأمّا الَّتِي تُخالطُكم من لليوانات من الكلاب والسنانير ومَن هو اسيرٌ في ايديكُم من البهائم والانعام ممنوعةً من التصرُّف برأيها في مصالحها في ارقات ما يَدْعوها طباعها المركوزة في جبلتها وتُطعم وتسقى في غير وقته او غير ما يُشتهَى او من شدّة الجوم والعطش تاكلُ اكثر من مقدار للحاجة ولا تُترَك أن تروضَ نفسَها كما يَجِبُ بل تُستخدَم وتُتنَّعَب ابدائها فيعرض نها بعضُ الامراض من نَحْو ما

يعرِض لكم وفكذا حُكمُ امراض اطفالكم واوجاعهم وذلك أنَّ لخواملَ من نسائكم وجَواريكم والمرضعاتِ ياكلْن ويَشْرَبْن بشَرْهِهِنَّ وحِرْصهنَّ اكثرَ ممَّا يَنْبغى او غيرً ما ينبغى من الوان الطُّعام والشَّراب التي ذكرتَ وافتخرتَ بها فيَنُولَّد في ابدانهنَّ من ذلك اخلاط عليظة متصادَّة الطباع ويوَّتِر في ابدان الأُجِنَّة الَّتي في بُطونهي وفي ابدان اطفالِهِيّ من ذلك اللَّبَيّ الرديّ ويَصير سببًا للأُمْراض والاعلال والاوجاع من الفالج واللَّقُوة والزَّمانة واضطراب البنية وتَشْهِيه الخُلْق وسَماجة الصورة وما ذكرتُ من اختلاف الامراض والارجاع ممّا انتم مرتهنون بها معترضون لها وما يعقُبها من موت الفَجَّأةِ وشدّة النَّزْع وما يعرِض للم من ذلك من الغمّ والحزن والنَّوْمِ والبُكاء والصُّراخِ والمصاتب كلُّ ذلك عقوبةٌ لَلم وعذابٌ لأَنْفسكم من سوء اعمالكم ورداءة اختياراتكم ونحن بمعزل عن هذه كِلْها وشي؛ آخُر نهَب عنكم أيُّها الانستى تأمُّلُه فانْطُرٌ فيه قال ما هو قال انَّ أَطْيَبَ ما تأكلون وأَلَذَّ ما تشرَبون وانفع ما تُدارون به هو العسلُ وهو لُعابُ النحلُ وليس منكم وهو من الحشرات فبأَى شيء تَفْتخرون وامّا أكّل الثمار ولُبِّ الحبوب فنحن مشارِكون لكم فيها عند ادراكها رَطْبة ويابسة فباتى شيء تفتخرون به علينا وقد كان اباؤنا مشاركيين فيها لآبائكم بالسَّويَّة وايصا في الآيام الَّتي كانا في ذلك البستان الذي بالمشرق على رأس ذلك الجَبَل الذي نحن وانتم تعلمون ذلك كانا ياكلان من تلك الثمار بلا كُدّ ولا تَعب ولا عناء ولا نَصْب ولا عداوة بينهما ولا حسد ولا استنار ولا اتخار ولا حرس ولا بُحْل ولا خوف ولا فَزَع ولا هم إولا غم ولا حزن حتى تَرَكا وَصيَّة رَبهما واغْترًا بقول عدوهما وعَصَيا ربَّهما وأخْرجا من هناك عُرْيانَيْن مطرودَيْن ورُميا من رأس الجبل الى اسفَله فوقعا في برية قَفْرة حيثُ لا ماء ولا شجر ولا كِنَّ فَبقِيا فيه جائعًين عُرْيانين يَبْكيان على ما نالَهُما من الغمّ وما فاتنهما من النعم التي كانا فيها هناك ثم إنّ رجة الله تعالى تداركتهما فتابَ عليهما وارسل من هناك ملكا علَّمهما الحَرْثَ والحَصاد والعياس والطَّحْن والخبر واتَّحاذَ اللباس من حَشيش الارض من القُطْن والكَتَّان والقَصَب بعَناء وتعب وجَهْد ونَصْب وشَقاء لا يُحْصَى عددُها ممّا قد ذكْرنا طرفا منها قبلُ فلمّا توالدا وكثُرتْ اولادُهما انتشروا في الارض برّا وجَبْرا وسَهْلا وجَبلا وضيَّقوا على سكان الارص من اصناف هذه الحيوانات اماكنَها وغَلَبوا على اوطانها وأَخذوا منها ما اخذوا وأُسروا منها ما أُسروا وهرَب منها ما هرب وطلبوها اشدَّ الطلَب واشتدَّ بَغْيُهم عليها وطغْيانُهم حتى بلغ الامر الى هذه الغاية التي انتم عليها الآن من الافتخار والمنازعة والمناظرة والحاجّة وامّا الذي ذكرت بانّ لكم من تجالس اللَّهُو واللَّعْب والفَّرَح والسُّرور ما ليس لنا من الأَّعْراس والوّلائم والرَّقص والحكايات والمصاحِك والتَّحِيّات والتَّهانِي والمَدْح والتَّناء ولكم الحُلِي والتيجان والأسورة والخَلاخيلُ والدَّماليج وما شاكلها ممّا نحن بمعزل عنها فانَّ لكم ايصا بَدَلَ كلِّ خَصْلة منها صُروب من العُقوبات وفُنونا من المصيبات وعَذابا أليما مما تحن بمعزل عنها في ذلك الله بإزاء الاعراس المَآتِمَ وبَدَلَ التَّهْنِئاتِ التّعازِي وبدل الغِناء والالحان النَّوْءَ والصُّراخ وبدل الصَّحْك البُكاء وبدل الفَرَح والسُّرور الغَمَّ والْحُزْن وبدل المجالِس في الإيوانات العالية المُصيئة القبور المُظْلِمةَ والتَّوابيتَ الصيقة وبدل الصحون الواسعة الحبوس والمطامير الصيقة المظلمة وبدل الرقص والنَّشاط والدَّسْتَبَنُّد السياطَ والصربَ والعَقابيلَ وبدل للَّهُ والتيجان ولخلاخيل والتُّسْورة القيودَ والأَغْلال والمَسامير وبدل المدح والثناء الشُّتْمَ والهجاء وما شاكل نلك وبدل كل حسنة سَيِّئَة وبدل كل للَّةِ أَلَما وبدل كلَّ فرح غمَّا وحُزِنا ومصيبة ممّا تحن بمعزل عنها وهذه كلُّها من عَلامات العبيد الاشْقياء وإنَّ لنا عِوْضَ مَجالسِكم وإيواناتِكم ومُحونكم ومَيادينكم هذا الفَضاء الفَسيجَ وهو الجُّوُّ الواسعُ والرِّياصَ الخَصرةَ على شُطوط الأنَّهار وسواحِل والطَّيرانَ على رُورس البساتينِ والتحلّق على رُوس الاستجار نَسْرَحُ ونَروح حيثُ نشاء في بلادِ الله الواسعة وفأكل من رِزْقِ الله الحَلالِ من غيرِ تَعَبِ وحدٍ من الوان الحُبوب والشمار وفَشْرَب من مياهِ العُدْران والانهار بلا مانِع ولا دافع ولا تَحْتاج الى حَبْلِ ودَلُو ولا كُوز ولا قِرْبنة ممّا انتم مبتلون بها من حملها واصلاحها وبيعها وشرائها وجمع اثمانها بكد وتعب ونصب ومشقة في الابدان وعناء النفوس وغُموم القلوب وهموم الارواح وكل فلك من علاماتِ العبيد الاشقياء في ابن يتبيّن لكم اتكم ارباب وحن عبيدٌ لكم،

ثر قال الملكُ لزعيم الانس قد سمعتَ الجَوابات فهلٌ عندك شيء آخُرُ قال نعمَّ لنا فَصائلُ أُخَرُ ومناقِبُ حسانٌ تذكُّ على انَّا اربابٌ وهوَّلاء عبيدٌ لنا قال ها هو ان كُرُّه قال نعم فقام رجلٌ من اعل الشام عبراني فقال الحمد لله ربّ العالمين والعاقبة للمُتَّقين ولا عُدُّوانَ الَّا على الظالمين انَّ اللهَ اصْطَفَى آدمَ ونوحا وآلَ ابراهيم وآل عمران على العالمين ذريَّة بعضها من بعض والله سميعٌ عليم الذي اكرمنا بالوَحْى والنُبُوّات والكُتُب المنزَلات والآيات الحكمات وما فيها من انواع الحَلالِ والحرام والحُدود والاحْكام والأوامِر والنَّواهي والتَّرْغيبِ والتَّرْهيب من الوَعْد والوعيد والمدم والثناء والمواعظ والتذكار والاخبار والامثال والاعتبار وقصص الاوَّلين وأَخبار الآخرين وصفات يوم الدين وما وَعَدَفا من الجنان والنعيم وما اكرَمنا ايضا من الغُسْل والطَّهارة والصوم والصلوات والصدّقات والزكوات والاعياد والجُعَات والذهاب الى بيوت العبادات من المساجد والبيّع والكَنائس ولنا المَنابرُ والخُطَب والأَذان والنَواقيس ولنا البوقات والشَّبورات والاقامات والاحرام والتَّالْمِينُ والمَناسِكِ وما شاكلها وكلُّ ذلك دليلً على انَّمَا اربابٌ وانتم عبيدٌ، قال زعيم الطير لو فكُرْت أيها الانسي واعتبرْت ونظرْت لعلمْت وتبيَّن لك أَنَّ هذه كلُّها عليكم لا لكم قال الملكُ كيفَ ذلك بَيِّنْه لنا قال لانَّها عذابُّ وعُقوباتً وغُفْرانً للذُّنوب ومحوُّ للسَّيْئات ونَهْي عن الفَحْشاء والمنكر كما نكر الله عزَّ وجلَّ فقال انَّ الصلُّوةَ تَنْهَى عن الفحشاء والمنكر وقال إنّ الحَسناتِ يُكْهِبْنَ السيِّئاتِ فلك ذِكْرَى للذاكرين وقال رسول الله صلعم صوموا تَصحوا فلو لا انكم معاشر الانس تشتَغلون بهذه القَواعد الشرعيّة لصُربتْ اعناتُكم فأُنتم عن مخافة السيف تشتغلون بذلك وتحن براء من الذنوب والسيَّنات والفحشاء والمنكَر فلم نحتَمْ إلى شيء ممّا ذكرْتَ وافتخرْتَ واعلمْ ايّها الانسيُّ إنّ اللهَ تعالى لم يَبْعَثْ رُسُلَه وانبياء الله الأُمم الكافرة والعامّة الجاهلة من المشركين والمنكرين لربوبية الصانع الجاجدين لوحدانيته والمدعين معه إلاها آخر المغيّرين احكامه والعاصين اوامرة والهاربين من طاعته والجاهلين أَحْسانَه والغافلين عن ذكره والناسينَ عهدَه وميثاقَه والصالين المُصلين الغاوين الذيبين يصِلون عن الصراط المستقيم وحن براء من هؤلاء كلّهم عارفون بربنا مؤمنون به مُسلِمون مُوَحِدون غيرُ شاكين ولا ممترين واعلمُ الله الانسى بان الانبياء والرُّسُلَ هم أَطبًا؛ النفوس ومنجّموها ولا يحتاج الى الطبيب الله المرَّضَى ولا جتاج الى المنجِّمين الله المنحوسون المَخانيلُ الأَشْقِياء واعلَم ايها الانسُّى انَّ الغُسْلَ والطهارات انَّما فُرضَتْ عليكم من اجل ما يعرض لكم عند الجاء والنكام من شدّة الشَّبَق وشَهْوة الزنا واللواطة والبغاء والسَحَّق ومن نَتْن الصَّنان والبَاخَر ورائحة العَرَى لاستِكثارها واستِعمالها ليلا ونهارا عُدُوًّا ورواحا ضَحْوةً جُكُرةً وتحن بمعزل عنها لا نَهيجُ ولا نَسْفَد آلا في السَّنة مرَّةً واحدة لا لشهوة غالبة ولا للذَّة داعِية وللن لبقاء النسْلِ وامَّا الصلوة والصوم فانَّما فُرض عليكم ليكفّر من سيآتكم من الغيبة والنّميمة والقبير من اللام واللّعب واللَّهُو والهَذَيان وتحن بُراء من هذه كلِّها وبسعزل عنها فلم يجبُّ علينا الصوم والصلوة وفنون العبادات وانما الصَدَقاتُ والزكواتُ فرضت عليكم من اجل ما تجمعون من فنون

الاموال وفصولها من الحلّ والحرام والعَصْب والسَّرقة واللصوصة والبّخس في الكيل والوزْن وكثرة الجمْع واللَّخائر والامساك عن النَّفقة في الواجبات والبُخْل والشُحِّ والاحتكار ومَنْع الحُقوق تَجْمعون ما لا تأكُّلون وتَكْنزون ما لا تَحْتاجون اليه فلوْ أَنَّكُم تُنفقون ممًّا فصَّل عنكم على فُقَرائكم وضُعَفائكم وابناء جِنْسكم كما وجب عليكم الصدقاتُ والزكوة وتحن بمعزل عنها لانّا مشفِقون على ابناء جنسِنا ولا نبخُل بشي ممّا وجدُّنا من الارزاق ولا ندّخر ممّا فصل عنّا نَعْدو جاتعين خماصا متكلين على الله تع ونَرْجع شَبْعانين بطانا شاكرين لله وامّا الّذي ذكرتَ انَّ لَكُم في اللُّتُب المُنْزِلَة آيات محكمات مبيّنات للحَلال والحَرام والحدود والاحكام فكلُّ ذلك تعليمُ لكم وقد كان يَعْمَى قلوبُكم وتأُنيبُ لجهالتكم وقلَّةِ معرِفتكم بالمنافع والمصار محتاجون الى المعلمين والاستانيين والمذكريين والواعظيين لكثرة غَفَلاتكم وسَهْوِكم ونسيانكم ونحن قد أَنَّهمنا جميعَ ما تحتاج اليد من اوِّل الامر الهاما من الله تع لنا بلا واسطة من الرُّسُل ولا نداء من وراء الحجاب كما ذكر الله عزّ وجلّ بقوله وأُوْحَى ربُّك الى النحل أن اتَّخِذِي من الجِبال بُيوتِا وقال كُلُّ قد عَلِمَ صلوتَه وتَسْبجه وقال فبعَث الله غُرابًا يَجْحَثُ في الارض ليُريَه كيف يُوارى سَوْءَةَ أَخيه قال يا وَيْلَمّا أَخْجَزْتُ إن اكونَ مثلَ هذا الغُراب فأوارِى سَوْءَةَ اخى فأَصْبَحَ من النايمين فَنْ عَمِى قلبُه وغلبتْ جهالتُه لا يكون نايما على نَنْبِه رِخَطِيئَتِه فَأَنْهَمَ هذه الاشارات المَخْفيّة وأَسْرار الآلهيّة وامّا الذي نكرْتَ بالله لكم أُعْيادا وجُمَعات ونَهابا الى بُيوت العبادات وليس لنا شيء من نلك فِلْأَنَّنَا لَم تحتيُّج اليها لآن الأَماكنَ كلُّها لنا مَساجدُ والجِهاتُ كلُّها قِبْلُغَ أَيْنَما توجَّهْنا فثَمَّ وجهُ الله والاتِّيامُ كلُّها لنا جَمْعَةٌ وعيثٌ والحركاتُ كلُّها لنا صلواتً وتسبير فلم تحتَمْ الى شيء ممّا ذكرتَ وافتخَرْت،

فلمّا فرَغ زعيمُ الطير من كلامه نظر الملكُ الى جماعة الانس الخُصورِ فقال

قد سمِعْتم ما قال وفهمتُم ما ذكر فهل عندكم شي ۚ آخُرُ اذْكُروه وبيّنوه فقام العراقُّ فقال الحمد لله خالف الخَلْفِ وباسِطِ الرِزْق ومُسْبِغ النَّعْاء ومولى الآلاء الذي اكرَمنا وأَنْعم علينا وجَلَنا في البرّ والجر وفصَّلنا على كثير ممَّن خلَق تفصيلا نعم ايها الملك لنا خصالً أُخُر ومناقب ومواهب تدلُّ على اتَّا اربابٌ لهم وهم عبيدٌ لنا فِنْ ذلك حُسْنُ لباسنا رسَتْر عوراتِنا وَوطْأُ فُرُسْنا ونُعومة بِثارِنا وَدَفّأ غطائنا وتحاسن زينتنا من الحرير والديباج والخرّ والقرّ والقرند والقُطْن واللَّان والسَّمور والسُّنْجاب والوان الفرو والأَّكْسِية والبُسُط والأَنْطاع والمخَدّات والفُرش من اللُّبود والبزيَّوْن وما شاكلها ممَّا لا يُعَدُّ كثرتُه وكلُّ هذه المواهب دليلٌ على ما قُلْنا بانّا لها اربابٌ وهم لنا عبيدٌ وخُشونةُ لباسها وغِلَظ جُلودها وسَماجة دارها وكَشْف عَوْراتها دليلٌ على اتَّها عبيدٌ لنا وحين اربابها ومُلَّاكها ولنا ان نَحَكَّمَ فيها بحُكْم الارباب ونتصرَّفَ فيها تصرُّفَ الملَّاكِ ، فلمَّا فرغ العراقيُّ من كلامه نظر الملك الى طوائف الحيوان الحضور فقال ما تقولون فيما ذكر وافتخر عليكم فقال عند ذلك زعيمُ السباع وهو كليلةُ اخو دمُّنةَ فقال الحمد لله القوتى العَلَّام خالقِ الجبال والآكام مُنشِيِّ النبات والاسجار في الفَيافي والآجام وجاعِلها اقواتنا للوُحوش والانعام وهو العَلِيُّ الحكيم خالف السباع ذَواتُ البأس والشجاعة والإقدام والجسارة ذوات الزنود المتينة والمخالب الحداد والانياب الصلاب والأفواه الواسعة والقَفَرات السريعة والوَثبات البعيدة والانْتشار في اللَّبالي المظلمة للمطالب من الاقوات وهو الذي جعَل اقواتَها من جِيَف الأَنام ولحُوم الانعام متاعا الى حين ثر قصى على جميعها الموت والفناء والمصير الى البلَى فله الحمد على ما وهب واعطى وعلى ما حكم من الصَّبْر والرضاء ثمِّ الْتَفَت زعيمُ السباع الى الجَاعة الخُصور هناك من حكاء الجنّ وزعماء الحيوانات فقال هل رأَّيْتم معشرَ الحُكِهَ وسمعتم معشر الخُطباء احدا اكثر سَهُوا وأَطُولَ غَفْلة وأَقَلَّ تحصيلا من هذا

الانْسى قالت الجاعة كيف نلك قال النّه نكر انّ من فَصائلهم كَيْتَ وكَيْتَ من حُسْن اللباس ولين الدثار ثر قال للانستى خَبَّرْني هل كانت هذه الاشياء الَّتى ذكرتَ وافتخَرْت بها الَّا بعدَ ما اخَذْتموها من غيركم من سائر الحيوانات واستعَرْتموها من سواكم من البهائم وسلَبْتموها عنها قال الانسيُّ ومتَى كان ذلك قال أُلَيْسَ انعمُ ما يَـلْبسون واحسنُ ما يرتبون من اللباس الحريرَ والديبلج والأبْريسَمَ قال بَلَى قال اليس ذلك من لُعاب الدودة التي ليستْ هي من ولد ادمَ قال هي من جنس الهوامّ قد نسجَنّها على نفسها لتكون كنَّا لها وتنامَ فيها فتكون لها غطاء ووطاء وحرزا من الآفات من الحر والبرد والرياح والأمطار وحوادثِ الايّام ونوائب الزمان فجئَّتم انتم واخذَّتم منها قهرًا وعَلَبْتموها جَوْرا فعاقبكم الله به وابتلاكم بسلها وقشهها ونشجها وخياطتها وقصارتها وقطعها وتطُّريزها وما شاكل ذلك من العَناء والتَّعَب الذي انتم مبتَلُونَ بذلك معاقبون في اصلاحها ومرهاتها وبيعها وشرائها وحفَّظها بشغنل القلوب وتَعَب الأَّبْدار، وعناء النُفوس لا راحة للم ولا قرار ولا سُكون ولا هُدوء في دائم الاوقات وهكذا حُكَّكم في أَخْذ اصْواف الانعام وجُلود البهائم واوْبار السباء وشُعورها وريش الطُّيور فكلُّ فلك احدُّ تموها قَهْرا ونرَعْتموها غَصْبا وسلبْتموها عنها ظُلَّما وجَوْرا ونسَبْتموها الى انفُسكم بغير حقِّ ثرّ جِئْتم تفتَخرون بها علينا ولا تَسْتَحْيون ولا تَعْتَبِرون ولا تَدُّتُّون ولو كان ذلك فَخْرا ونباهة لَلنَّا أَوْلَى بذلك الفَخْر منكم اذْ قدْ أَنَّبت اللهُ ذلك على ظُهورنا وجعَلها لباسا لنا ودنارا ووطاء وغطاء وسنَّرا وزينةً لنا كُلُّ نلك تفصُّلا منه علينا ورفَّقا ورحةً لنا ورأُفَّةً علينا وتحنُّنا وشفَقةً عَلَى اولادنا وصِغارِ ابْنائنا ونلك اتَّه انا وُلد واحدُّ منَّا فَعليه جُلودُه المصلحةُ له وعلى جلَّده الشَّعْرُ أُو الصوف او الوَّبِ او الريش او الفُلوس كُلُّ ذلك جعَل لنا لباسا ودارا وسترا وزينة على قدر كبر جُثَّته وعظم خَلْقته لا جَعْتاج في اتَّخادها

الى عمل ولا سعى في نَدْفِ او حَدْمِ او غَرْل او نَسْمِ او قَطْع او خِياطة مثل ما انتم مبتَلَوْن بها معاقبون عليها لا راحهٔ لكم الى الموت كلُّ ذلك عقوبةً لكم بِلْنْبِ ابيكم لمّا عَصَى وترك وصيَّةَ ربّه وغَوَى ،

قال الملك لزعيم السباع كيف كان مَبَّداً آنمَ في خَلْقه من أول ابتدائه خبِّرْنا عنه قال نعمُّ ايُّها الملكُ انَّ اللهَ تعالى لمَّا خلَق آنم ابا البَشر وزوجتَه أَراح عِلَلهما فيما كانا يَحْتاجان اليد في قِوام وُجودِهما وبَقاء شَخْصهما من الموادّ والغذاء والدثار واللباس مثلَ ما فعَل لسائر الحيوانات التي كانت في تلك الجنَّة التي على رأس ذلك الجبل الذي بالمشرق تحت خطّ الاستواد وذلك الله لما خلَقهما عُرْيانَيْن أَنْبت على رأُس كلّ واحد منهما شَعْرا طويلا مدلَّى على جسد كلّ واحد منهُما في جميع الجوانب جَعْدا رسَبْطا مرجَّلا اسود ليّنا كاحسى ما يكون على رأس الجَواري الابكار انشأَهما شابَّيْن أَمْرَنيْن تربين في احسن صورة من صُور تلك الحيوانات التي هُناك وكان نلك الشعرُ لباسا لهما وسترا لعورتهما دارا لهما ووطاء وغطاء ومانعا عنهما من البَرْد والحرّ فكانا يمشيان في ذلك البُسْنان ويَجْنِيان من أَلوان تلك الثمار فيأُكُلان منها ويتقرَّتان بها ويتنزُّهان في تلك الرياص والرياحين والزهر والنُّور مستَرِعَيْن ملتَكَّيْن مُنْعَيْن فَرْحانَيْن بلا تعبِ من البدن ولا عَناه من النفس وكانا مَنْهِيَّيْن عن تجاوز طُورهما وتناوُل ما ليس لهما قبلَ وقَّنه فتَرَكا وصيَّةَ ربُّهما فاغْترًا بقول عدوهما فَتَعَاوَلا ما كانا منهيِّين عنه فسقطتْ مرتبتُهما وتناقرتْ شعررُهما وانْكَشفتْ عوراتُهما وأُخْرِجا من فُناك عُرْيانَيْن مطروحين مُهانين معاقبين فيما يَتكلُّفان من إصْلاح أمَّر المَعاش وما يَحْتاجان اليه في قِوام الحيواة الدُنْيا كما ذكر حكيمُ الجنّ في فصل قبلَ ذلك فلمّا بلَغ زعيمُ السباع الى هذا الموضع من الكلام قال لهم زعيمُ الانس أمّا انتم يا معشرَ السباع فسبيلُكم ان تَسْكُتوا وتَصْمُتوا

وتستَحْيوا ولا تتكلُّموا قال له كليلة ولم نلك قال لانه ليس في هذه الطوائف الحُصور ههنا جنس اشرَّ منكم معشرَ السِباع ولا اقسَى قلوبا ولا اقلَّ نَفْعا ولا اكثرَ ضررا ولا اشدَّ حرْصا في أكُّلِ الجيّف وطلّب المعاش منكم قال كيف نلك قال لانَّكم تفترسون معشر السباع هذه البهائم والانعام بمَخالِبَ حداد فتَخْرِقون جلودها وتكسرون عظامها وتَشْرَبون دماءها وتشُقُّون اجوافها بلا رحجة عليها ولا فكْرة فيها ولا رفَّف بها قال زعيم السباء منكم تعلَّمْنا فلك وبكم اقتدَيْنا فيما نفعلُ بهذه البهائم قال الانستَّى كيف كان نلك قال لانَّ قبلَ خَلْق ابيكم آنمَ واولاية ما كانتْ تفعلُ السباعُ من ذلك شيأً ولا تصطادُ الاحْياء منها لانَّه كان في كثرة جيفها وما يموت كلَّ يوم بآجالها كفايةٌ لنا وقوتٌ منها فلم نكُنْ محتاج الى صيد الاحياء وجمل المخاطِّرة على انفُسنا في الطَّلَب والقتال والحاربة والتعرُّض لأَسْباب المَنايا وذلك الله الأسود والنُّمور والنُّعهود والنعياب وغيرَها من اصناف الحيوانات السبعيّة الاكلة اللحومَ لا تتعرَّض للفيلة والجَواميس والخنازير ما دامت تجدُ من جيفها ما يقوتُها ويَكْفيها الَّا عند الاصطرار وشدَّة الحاجة لانّ لها ايضا اشْفاءًا على انفسها كما يكون لغيرها من الحيوانات فلمّا جثَّتهم انتم يا معشر الانس وحَشَرْتم منها قُطعانَ الغَنَم والبقر والجال والخيل والبغال والحمير وأحرزتموها ولم تتركوا منها في البراري والققار والآجام واحدا عُدَمَت السباءُ حيفتَها فاضطرَّت الى صيد الاحْياء منها وحلَّ لها نلك كما حلَّ لَكُم المَّيْتَةُ عند الاصْطرار وامَّا الذي ذكرت من قلَّة رجمتنا وقساوة قلوبنا فَلَسْنا نرَى تَشْكومنّا هذه البهائمُ كما شكتْ منكم ومن جوركم وظلمكم وتعدّيكم عليها وامّا الذي ذكرتَ بانّا نَقْبضُ عليها بمَخالبَ وانياب وتَخْرُق خُلودُها ونشقَّ اجوافها ونَكْسر عظامها ونشرَب دماءها وناكل لحومها فهكذا تَفعَلون انتم ايصا تذَحَونها بسَكاكينَ حداد وتَسْلَخون جلودُها وتشُقُّون

اجْوافَها وتكسِرون عظامَها بالسُّواطير والأَطْبارِ ونارُ الطُّبخ وحرُّ التَّشْوِيَة زيادةٌ على ما نفعل لها تحنُّ وامَّا الذي ذكرتَ من صَرِّنا وجُوْرنا على الحيوان فالقَوْلُ كما قلتَ ولكن لو فكُّرْتَ واعتبَرْت لعلمْت وتبيِّس له لن كلُّ ذلك صغيرٌ وحقيرٌ في جَنْب ما انتم تفِعَلون بها من الصرب والجور والظلم كما زعم زعيمُ البهائم في الفَصْل الآول وامّا ضررُ بعصكم لبعض فيَرْبو على ذلك كلِّه مِن صَرْب بعضكم بعضا بالشيوف والشكاكين والطُّعْن بالرماح والزوبينات والضرب بالدُّبابيس والسِياط والمُثْلَةِ والنَّكال وقطع الأَيْدى والارجُل والحبس في المَطامير والسَّرقة واللُّصوصة والغشّ والخيانة في المعاملة والغَمْر والسعاية والمكر والخديعة والحيل في اسباب العَداوة وما شاكل هذه الخصال ممّا لا تفعَله السباع بالحيوانات ولا بعضُها ببعضٍ ولا تَعْرِفه والمّا الذي ذكرتَ من قلَّة إمنافِعنا لغيرنا فلو فكَّرْت واعْتَبرتَ لعلمْت وتبيَّى لله أنّ النفعَ منّا لكم ظاهرٌ ممّا تنتفعون به من جلودنا . وشعورنا واوبارنا واصوافنا وما تنتفعون به من صيد الجوارج منّا التي سخَّرتموها ولكن خبَّرْنا ايَّها الانسمَّ اتَّى منفعة منكم لغيركم من الحيوانات فامَّا الصرر فهو طَاهُرُ بيِّنُ اذْ قد شارَكْتمونا في نَبْع هذه الحيواناتِ واكْل لحْمانها والانْتفاع بجُلوها وشُعورها وببُخْلكم علينا بالانتفاع جِيَفكم فدفَنْتموها تحت التّراب حتَّى لا ننتفعَ منكم احْياء وامواتا وامَّا الذي ذكرتَ من غارات السباع على الحيوانات وقبصها عليها وقتالها فان نلك كلَّه انَّما فعلنَّه السباع بعدَ ما رَأَتْ انْ بني آنمَ يفعلونه بعضُهم ببعضٍ من عَهْد قابيلَ وهابيلَ الى يومنا هذا نرى كلَّ يوم من القَتْلَى والجَرْحَى والصَّرْعَى في الحرب والقتال مثلَ ما قد شوهِدَ ايّامَ رُسْتَمَ واسفَنْ ديارَ وأيّامَ جَمْشيكَ والصَّحَاك وتُبّع وافيدون وأيّام افراسياب ومنوجَهْر وايَّام دارا والاسكندر الرومتي وايَّام بُخْتَ نَصَّرَ وَآل داوُد وايَّام سابورَ ذي الاكتاف وايام بَهرام وآل عَدْنان وايام قَحْطان وايام قسطنطين واهل بلاد يونان

وايام عُثمان ويَزْدَجُرْد وايام بني العَبّاس وبني مَرْوانَ علمٌ جَرًّا الى يومنا هذا نرى في كلُّ شهر وسنة ربيم وقعة بين بني آنم بعضهم الى بعض وما يحدُث في فذه الازمان من أَسْباب الشُّرور والقتل والجراح والمُثلة والنهب والسبَّى ما لا يقدَّر قدرُه ولا يُعَدُّ عددُه ثر الآن تفتَخرون علينا وتقولون في حقّ السباع انّها شرُّ خليقة في الارض أما تستَخْيون من فذا القولِ الزور والبهتان علينا ومتى رأى واحدُّ من الانس أَنَّ السباعَ كاتَل بعضها بعصا كما تفعلون في كلِّ يومٍ \* ثمَّ قال زعيمُ السباء لزعيم الانس لو تفكُّرتم يا مُعشرَ الانس في احوال السباء واعتبرتم تصاريفَ امورها لعلمتم وتبيَّن لكم انَّها خيرُّ منكم وافضلُ قال زعيمُ الانس كيف ذلك نُلَّ عليه قال نعمْ أَلَيْسَ حيارُكم الزُّهادَ والعبّاد والرُّهْبان والاخبار والنُّساكَ قال نعم قال اليس اذا تَناهَى واحدٌ منكم في الخيريَّة والصلاح خرَج من بين • ظَهْرانَيْكم ويغرُّ منكم ونعَب بأُوى رؤسَ الجبال والتِّلال وبطونَ الادِينِ والسُّواحلِ والآجام والآكام مأوى السباع وبخالطها في اكنافها ويعاشرها في اوطافها وجاورها في اماكنها ولا تتعرَّض له السباء قال بلَّى كما قلت قال فلُّولم تكن السباء اخْيارا لمَا جارَروها اخيارُكم ولما عاشروها الصالحون منكم لأنّ الاخْيارَ لا يعاشرون الاشرارَ بل يغرِّون منهم ويبعُدون عنهم فهذا دليلٌ على أنَّ السباع صالحون لا كما زعمتم أنَّها شرُّ خلف الله فهذا القولُ الذي ذكرتم زورٌ وبهتانٌ عليها ودليلُّ آخرُ يدلُّ على انَّ السباعَ صالحِون لا كما زعمت انَّ من سُنَّة مُلكِكم الجبابرة اذا شكُّوا في الصالحين والاخيار من ابناء جنسكم يطرحونهم بين يَدَى السباع فانْ لم تاكُلُهم علموا أنه من الاخيار لانه لا يعرفُ الاخيار الَّا الاخيارُ كما قال القاتلُ وبَعْرِفُ الباحِثُ من جِنْسِع وسائرُ الناسِ له مُنْكِرُ واعلم الله الانسيُّ أًنّ في السباع اخْبيارا واشْرارا وأنّ الاشرارَ لا يأكلُ الّا الناسَ الاشرارَ كما قال اللهُ تعالى وكذلك نُولِي بعض الظالمين بعضًا بما كانوا يَكْسِبون اقول قولي هذا

واستغفِرُ اللهَ لى ولك ولك فلمّا فرَغ زعيمُ السباع من كلامه قال حكيمٌ من الجنّ صدَق هذا القائلُ انَّ الاخيارَ يهرُبون من الاشرار ويأنسون بالاخيار وان كان من غيرِ جنسِهم فانَّ الاشرار ايصا يُبغِضون الاخيار ويهرُبون منهم وبجَبون ابناء جنسِهم من الاشرار فلولم يكُنْ بَنو آدم اكثرُهم اشرارًا لمّا هرب اخيارهم من بين ظهرانيهم الى روس الجبال والآكام مأدى السباع وهى من غير جنسهم ولا تُشْبِهُهم في الصورة ولا في للخلقة الله في أخلاق للخيرية والصلاح في النفوس والسلامة فقالت الجاعد كلّها صدَق الحكيم فيما قال وخبر وذكر مجيل جماعة الانس عند ذلك ونكست روسها حَياء وتجلل لما سمِعت من التّوبيخ والتعريض وانقصَى المجلس ونادى مناد انْصَرفوا مكرّمين لتعودوا غدا ان شاء الله تعالى ونادى مناد انْصَرفوا مكرّمين لتعودوا غدا ان شاء الله تعالى الله تعالى المناه في المناه في المناه الله تعالى المناه في المناه في المناه الله تعالى المناه في المناه المناه في المناه الله تعالى المناه في المناه المناه في المناه المناه في المناه الله تعالى المناه الله تعالى المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه المناه المناه الله المناه المناء المناه المناء المناه ا

## فصل

ولمّا كان الغدُ جلس الملكُ في مجلسه وحضرت الطوائف كلّها على الرّسُم واصطفّت فنظر الملك الى جماعة الانس فقال قد سمِعْتم ما جرَى امسِ مما شاع وفاع عند الكلّ وسمعتم الجواب عمّا قُلْتم فهل عندكم شي اخرُ غيرُ ما ذكرتم امسِ فقام عند ذلك الزعيمُ الفارسيُّ وقال نعمْ ايّها الملكُ العادل انَّ لما مناقب اخرَ وخصالا عِدَّة تدكُّ على صفة ما نقول وندَّعى قال الملك هات واذكرْ منها شياً قال نعمْ ان منّا الموكّ والامراء ولخلفاء والسلاطين وان منّا الرُّوساء والكتّاب شياً قال نعمْ ان منّا الموكّ والامراء ولخلفاء والسلاطين وان منّا الرُّوساء والكتّاب والوُزراء والعمّال واحداب الدَّواويين والقُوّاد والجُبّاب والنقباء وللواصّ وخَدَم الملكِ واعوانهم من الجُنود ومنّا البصا البُنّاء والدَّهقين والشرفاء والاغنياء واربابُ النعم واحدابُ المُروات وان منّا العصا السنّاع واحدابَ الحَرْثِ والزَّرْع والنّسُل ومنّا العم والوَرْع والفَصّل ومنّا الخطباء والشعراء والفصحاء والقاماء المتكلّمون والنحويّون والفُصّاص واحدابُ الاحْبار ورواة الحديث والقرّاء والعلماء

والفقهاء والقصاة والحكام والعدول والمذكرون وايصا منا الفلاسفة والحكماء والهَنْدسيِّين والمنجِّمون والطبيعيُّون والاطبِّاء والعرَّافون والمعزِّمون والكَهَنَّةُ والراقون والمعبرون والكيميائييون واححاب الطلسمات واححاب الارصاد واصناف اخر يطول ن كُوهم وكلُّ هذه الطوائف والطبقات لهم اخلاقٌ وسجايا وطباءٌ وشمائلُ ومناقبُ وخصالً حسنة وآوا ومذاهب حميدة وعلوم وصنائع حسان مختلفة ومتفننة وكلُّ هذه الخصالِ مختصَّةُ لنا وهذه الحيواناتُ بمَعزِل عنها فهذا دليلٌ على انَّا اربابٌ لها وهم عبيدٌ لنا' فلمَّا فرَغ زعيم الانس من كلامه نطَّف الببُّغاء فقال الحمدُ لله الذي خلَف السموات المسموكات والارضين المدحيّات والجبال الراسيات والجار الزاخرات والبرارق والفلوات والرياح الذاريات والسحاب المُنْشَآتِ والقطراتِ الهاطلاتِ والشجرَ والنباتَ والطيرَ الصافّاتِ كلُّ قد علم صلوتَه وتسبيحَه ثمّ قال اعلموا انّ هذا الانسنَّى قد ذكر اصنافَ بني آنم وعدد طبقاتهم فلو تفكّر أيها الملك الحكيم واعتبر كثرة اجناس الطيور وانواعها لعلم وتبيَّى له من كثرتها ما يصغُر ويَقِلُّ عند اصنافُ بني آتم في جَنْبِ ذلك كما تقدُّم ذكرُه في فصلٍ من هذا الكتاب حيثُ قال السيمرغُ للطاؤس مَن ههنا من خطباء الطيور ونُصحاتها ولكن خُذ الآنَ ايُّها الانسيّ بإزاء ما ذكرتَ وافتخرتَ به واحدا مذموما وبدلً كلَّ جنسٍ حسن مليحٍ جنسا قبيحا سمِجا ونحن بمعزل عنها وذلك أنَّ منكم الفراعنة والنَّمارِدة والجبابرة والكَفَرَة والفَجَرة والفَسَقة والمشكرين والمنافقين والملحدين والمارقين والناكثين والقاسطين وللخوارج رُفطًاء الطريف واللصوص والعَيّارين والطّرارين ومنكم ايضا الدّجالون والباغون والمرتابون ومنكم ايصا القوادين والمختثون واللاطة والقحاب ومنكم ايصا الغَمّازون والكَذّابون والنَّبّاشون ومنكم ايضا السُّفها؛ والجهلاء والاغْبياء والناقصون وما شاكل هذه الاصناف والاوصاف والطبقات المذمومة اخلاتهم الرديّة طباعهم

القبيحة انعالُهم السيّئة اعمالُهم الجائرة سيرتُهم وحن بمعزل عنها ونشارككم في اكثر لخصال المحمودة والاخلاق الجيلة والشُّنَن العادِلة وذلك انّ اوَّلَ شي ذكرتَ وانتخرَّتَ به انَّ منكم الملوك والرؤساء ولكم اعوانَّ وجنودٌ ورعيُّهُ أَوْما علمتَ بانّ لجاعة النَّحْل ولجاعة النَّمْل ولجاعة السباع ولجاعة الطيور رؤساء وجنودا واعوانا ورعيَّة وار، رُوساتُها احسنُ سياسةً واشدُّ رعايةً من ملوك بني آدم لها واشدَّ تَحَنُّنا عليها واكثُر رأَفَّةً وشفقةً عليها بيانُ ذلك انَّ اكثرَ ملوك الانس وروساتُهم لا ينظُر في امور رعبَّته وجُنوده واعوانه الله لجرّ المنفعة لنفسه او لدفع المضرَّة عنه او لاجْل من يهواه لشَهَواته كاتنا من كان من بعيد او قريب ولا يتفكَّر بعد فلك في احد ولا يُهِمُّه امرُه كائنا من كان قريبا او بعيدا وليس هذا من فعلِ الملوك العقلاء ولا عمل الرؤساء ذوى السياسة الرحماء بل من سياسة الملك وشراتطه وخصال الرياسة ان يكون الملك والرئيس رحيما روفا لرعيته مشفقا متحنّنا على جنوده واعوانه اقتداء بسُنّة الله الرحمن الرّحيم الجواد الكريم الرؤف الودود فخَلْقه وعبيده كاثنا من كان الذى هو رئيسُ الرُّساء وملكُ الملوك وامّا اجْناس الحيوانات وملوكُها وروِّساءها فهم احسنُ اقتداء بسنّة الله تعالى من روساء الانس وملوكهم وذلك ان ملكَ النحل ينظُر في امور رعيَّته وجنوده واعوانه ويتفقُّد احوالَهم وهكذا يفعلُ ملك النمل وملك الكراكي في حِراسته وطَيرانه وملك القطا في وروده وصدوره وهكذا حكم سائر الحيوانات التي لها رؤساء ومدبّرون لا يطلُبون مِن رَعاياهم عِدونا ولا جزاء فيما يسوسونهم بد ولا يطلبون من اولادهم برًّا ولا صلَّةَ رُحْم ولا مكافاةً كما يطلُب بنو آدم من اولادهم البرَّ والمُكافاة في تربيتهم لهم بل جَدُ كلَّ نفس من الحيوانات التي تَنْزو وتَسْفَدُ وَبَحْبَل وتَلد وتُرْضع وتربّى الاولادَ والتي تسفَد وتَبيص وتحصُن وتزُقّ وتربّى الفراخ والاولاد لا تطلب من اولادها برا ولا صلة ولا مكافأة ولكنّها تربّى اولادها

تحتُّنا عليها وشَفَقةً ورحمةً لها ورأُفه بها كلُّ ذلك اقتداء بسنَّة الله اذ خلَف عبيدً وانشأهم وربّاهم وأنَّعم عليهم واحسن اليهم واعطاهم من غير سؤال منهم ولم يطلب منهم جَزاء ولا شكورا ولو لم يكنْ من لقِّ طباع الانس وسوم اخلاقهم وسيرتهم الجائرة وعادتهم الرديّة واعمالهم السيّئة وافعالهم القبيحة ومذاهبهم الرِديَّة الصالَّة وكُفرانهم النعَمَ لَما أَمَرَ اللهُ تعالى بقوله أَن اشكُرْ كى ولوالِدَيْك الَّى المصيرُ كما لم يامرٌ اولادَنا اذْ ليس فيهم العُقوق والكفران واتْما يوجُّه الامرُ والنهي والوعد والوعيد عليكم معشر الانس دوننا لانكم عبيد سُوع يَقَعُ منكم لْخِلَافُ والكفر والعِصْيانُ وانتم بالعُبوديّة أُولَى منّا وحن بالْحَرِيّة اولى منكم فمن اين زعمتم أنَّكم اربابٌ لنا وحن عبيدٌ لكم لولا الوَقاحةُ والمكابرةُ وقولُ الزور والبهتان ولما فرَغ الببّغاء من كلامه قال حكاء الجنّ وفلاسفتُها صدّق هذا القائلُ في جميع ما ذكر وحبّر به نخجلت جماعة الانس عند ذلك ونكسوا ررُّسَهم من الحياء والخجَل لِما توجَّه عليهم من الحكم ثَرَّ فلم يكن من الانس احدُّ ينطف بعد ذلك لمّا بلَغ الببُّغاء من كلامه الى هذا الموضع قال الملك لرئيس الفلاسفة من الجيّ من هؤلاء الملوك الذيبي ذكرهم هذا القاتُلُ وأُثّني عليهم ورصَف شِدَّة رحمتهم واشفاقهم على رعيَّتهم وتحتَّنهم ورأُفتهم واشفاقَهم على جُنودهم واعوانهم وحُسْنَ سِيرهم فيهم وانا اظنُّ أَنَّ في ذلك رَمْزا من الرموز وسِرًا من الاسرار فعرِّثني ما حقيقة هذه الاتاويل وإشاراتُ هذه المراميز قال نعمُّ اليها الدلمك السعيدُ سَمْعا وطاعة اعلم أنَّ اسمَ المَلِكِ اسمُّ مشتقًّ من اسم المَلك واسماء المُلوك من اسماء الملائكة وذلك أنَّه ما من جنَّس من هذه الحيوانات ولا نوع منها ولا شخصٍ ولا صغيرٍ ولا كبيرِ الله ولله عزَّ وجلَّ ملاتكنَّ مولَّلون بها تربيها وتَحْفَظُها وتُراعيها في جميع متصرَّفاتها ولكلَّ جنس من الملائكة رئيسٌ عليها يُراعى امورها وهم عليها اشدُّ رحمةً ورأُفةً وتحنُّنا وشَفَقَةً من الوالدات

لاولادها الصغار وبناتها الصعيفة ثر قال الملك للحكيم ومن اين للملائكة هذه الرحمةُ والرَّأْفةُ والشَّفقة والتحنَّى الذي ذكرتَ قال من رحمة الله ورائته للخلق وشفقتِه وتحَّننه وكُّل رَّافِة ورحمةِ من الوِّلْدان والآباء والامَّهات والملائكة ورحمةُ لْخَلْقِ كُلِّهِم بعصِهم لبعضٍ فَهي جُزُّ عن أَلَّفِ الفِ جزء من رحمة الله ورأفته خُلْقه وتحنَّنه وشفَقَته على عباده ومن الدليل على حقَّة ما ذكرتُ وحقيقة ما وصفنُ الَّ ربُّهم لمَّا أَبْدَأُهم وأَبُّدَعهم وخلَقهم وسوَّاهم وتمَّمهم وربَّاهم وكل جعفظهم الملائكة الذين هم صَفْوَتُه من خَلْقه وجعَلهم رُحَماء كراما بررةً وخلَق لهم المنافعَ والمرافق من طُرُق الهَياكل الحجيبة والصُّور والاشْكال الظريفة والحواسّ الدرّاكة اللطيفة وأَنَّهمهم جرَّ المنافع ودَفْعَ المصارّ وسخَّر لهم الليلَ والنهارَ والشمس والقمِّر والنُّاجِومِ مسخَّرات بأمِّره ودبِّرِهُم في الشتاء والصيف في البرِّ والجر والسَّهْل والجبل وخلَق لهم الاقواتَ من الشَّجَر متناعا لهم الى حين واسبعَ عليهم نعَه ظاهرةً وباطنة ولو عدَّدت لَما احصَيْت كلُّ هذه دلالةٌ ويهان على شدّة رحمة الله ورأَفته وتحنُّنه وشفَقته على خَلْقه قال الملك هَنَّ رئيسُ الملائكة الموتِّلين ببني آدم وحفَّظهم ومُراعاة امورهم قال الحكيم هي النفس الناطقةُ الكلِّيَّة الانسانيَّة التي هي خليفة الله في ارضه وهي التي قُرنت جسد آدم لمَّا خُلق من التّراب وسَجدتٌ له الملائكةُ كلُّهم اجمعون وهي النفس الحيوانيَّةُ المُنقادة للنفس الناطقة الباقية وأَنَّى ابليسُ عن سجَّدة آدمَ وهي القوَّة الغَصَبيَّةُ والشهوانيَّةُ وهي النفسُ الامَّارة بالسوء وهذه النفسُ الكلَّيَّةُ الناطقةُ هي الباقيةُ الى يومنا هذا في نُربِّة آدمَ كما إنَّ صورةَ جسد ادمَ الجسمانيةَ باقيةٌ في نربَّتُه الى يومنا هذا عليها يَنْشَرُون وبها يَنْمون وبها يجازَوْنَ وبها يوَّخَذون واليها يرجِعون وبها يقومون يومَ القيامة وبها يُبعَثون وبها يدخُلون الجنَّةَ وبها يُصْعَدون الى عالم الافلاك ' ثَمَّ قال الملك لِمَ لا تُدَّرِكُ الابصارُ الملائكة والنفوسَ قال لاتَّها جوهرًّ

روحانيَّة شفَّافة نورانيَّة ليس لها لون ولا جسم ولا تدركها الحواس الجسمانيَّة مثلُ الشمِّ والذوق واللمس بل تراها الابصارُ اللطيفةُ مثلُ ابصار الانبياء والرُّسُل وأسماعهم فانهم بصفاء نفوسهم وانتباهها من نوم الغَفْلة واستيقاظها من رقدة الجهالة وخُرِجها من ظُلمات الخطايا قد انْتعشتْ نفوسُهم وحَييَتْ فصارت مشاكلة لنفوس الملائكة تراها وتسمع كلامها وتأخذ منها الوَّحْي والأَنْباء فتوَّتيها الى ابناء جنسها من البَشر بلُغاتها البختلفة لمشاكلتهم اياهم بأُجْسادهم واجسامهم ثمر قال الملك جزاك الله خيرًا ' ثمر نظر إلى الببغاء وقال تَمِّمْ كَلامَكَ فَقَالَ البَّبْغَاءِ بعد خُطَّبَةٍ أَمَّا بعدُ فَايُّهَا الانسُّى آمَا الذي ذكرتَ بانَّه منكم صُنَّاعٌ واصحابُ حِرَفِ فليس بفصيلةٍ لكم دون غيرِكم ولكن قد شارَككم فيها بعض الطيّور والهوام وألحشرات بيبانُ فلك انَّ النحلَ من الحشرات وهي في إتخاذ البيوت وبناء المنازل أَعْلَمُ وأَحْذَنُ من صنّاعكم المُهَنَّدسين والبنائين منكم ودلك أنها تنبني بيوتها منازل طبقات مستديرات كالاثراس بعضُها فوق بعضٍ من غيرِ خَشَبٍ ولا طينٍ ولا آجُرِّ ولا جَصِّ كانَّها غُرَفٌ من فوقها غرِّف وتجعلُ بيوتَها مسدَّسات متساوية الاضلاع والزَّوايا لما فيها من إِتَّقَانِ الْحِكْمَةُ وَالصَّنَّعَةُ وَاحْكَامُ الْبِنْيَةُ وَلا تَحْتَاجِ فَي عَمَلَ ذَلْكَ الْي فَركارِ تُعيرُها ولا مسْطَرة يَخُطُّها ولا شاقول تُدْليها ولا كونيا تقدّرها كما يحتاج البنّارُون من بني آدم ثمّ انّها تَدْهب في الرعْي وتجمَع الشَّمْعَ من وَرق الاسجار والنبات بأُرجُلها والعَسَلَ من زهر النبات ونور الانتجار ووردها تَجْمعه بمَشافِرها ولا تحتاج في نلك الى زَنْبيل ولا سَلَّة ولا ملْقَط ولا مكْتَل جَمَعُه فيها أو آلة وأُداة تستعلها كما يحتاج البنّاؤون منكم الى الالآت والادوات مثل الفأس والمرّ والمسْحاة والراقود والمالج وما شاكلها وهكذا ايصا العنكبوت وهي من اصعف الهوام ومع ذلك انّها في نسجها شَبكها وتقديرها هندامها هي اعلم واحذف

من الحاكَةِ والنَّسَاجِين منكم وذلك أنها تهدُّ عند نَسْجِها شَبَكَها اوّلا خَيْطا من حائط الى حائطٍ ومن غُصْن الى عصن او من شَجَرة الى شجرة او من جانب نَهْرِ الى الجانبِ الآخر من غيرِ انْ تمشي على الماء وتطيرَ في الهواء ثمّ تمشى على نلك الذي مذَّنْه اوَّلا وتجعَلُ سَدَى شبكها خُطوطا مستَقيمةً كانَّها اطنابُ لْخَيْمة المصروبة ثمَّ تَنْسِمٍ كُمْتَها على الاستِدارة وتترك في وسَطها دائرة مفتوحة تَتَمَكُّنُ فيها لصَيْد الذُّباب وكلّ ذلك تفعَل من غيرٍ مِغْزَلِ لها ولا مِفْتل ولا كارْكاه ولا قَصَباتِ ولا مُشْطِ ولا الرّواتِ كما يفعل الحائكُ والنسّاج منكم فيما جتاج اليه من الادواتِ والآلاتِ المعروفة في صناعتِهم وهكذا ايصا دودةُ القَرَّ وهي من الهوام وهي احذي وصناعتُها احكمُ من صناعتِهم فِنْ ذلك انَّها اذا شبِعتْ في الرَّعْي طلبتْ مواضِعَها بين الاشجار والنبات والشَّوك ومدَّت من لُعابها خُيوطا دقاقا مُلْسا لَزجة متينة ونسجت فناك على انفسها كتَّا كاتَّه كيسٌ صلبٌ ليكونَ حِرْزا لها من الحرّ والبرد والرياح والامطار ونامَتْ الى وقت معلوم كلُّ ذلك تفعلُ من غير حاجة إلى أن تتعلَّم من الأستانين ولا تتعلَّم من الآباء والأُمُّهاتِ بل الههاما من الله عزُّ وجلُّ وتعليما منه وكلُّ ذلك تفعل من غير حاجة الى مغْزل او مفتل او مخيط او مقص كما جتاج الخياطون والرفاؤون والنسّاجون منكم وهكذا لخُطّاف وهو من الطير يبنى لنفسه منزلا ولاولاده مَهْما معلَّقا في الهواء تحت السقوف من الطين من غير حاجة له الى سُلِّم يَرْتقى اليه او ناوي يَحْمِلُ الطين فيه او عَمودِ او آلة من الآلاتِ او أَداةِ من الأَنوات وهكذا ايصا الأَرْضُة من الهوام تبنى على نفسها بيوتا من الطين صِرْفا تُشْبِهُ الآزاجَ والأَرْوقة من غيرٍ ان تَحْفِرَ الترابَ وتبللَ الطبينَ او تسقِى الماء فقولوا ابُّها الفَلاسِفةُ الحكما، مِن ابنَ لها ذلك الطينُ ومن ابنَ تجمعُه وكيف تحمِله ان كنتم تعلّمون وعلى هذا المثال حُكْمُ صناعة سائر اجناس الطيور والحيوانات

فى اتخاذِها المنازلُ والأوُّكارَ والعُشوش وتَرْبِينة اولادِها تجدُها احذَق واعلَم واحكم من الانس من ذلك تربيعُ النَّعامة وهي مركَّبةٌ من طائر وبهيمة لقرارجها وذلك أنَّها اذا اجتمعتْ لها من بَيْصها عِشْرونَ او ثلْثون قسمتْها ثلْتَهَ أَثَّلاثِ ثُلُثا تَدفنها في الترات وثلثا تترُكها في الشمس وثلثا تحصُنها فاذا اخرجتْ فراريجُها كسرتْ ما كانت في الشَّمس وسَقاها ما فيها من تلك الرطوبة الني نربَّتْها الشمسُ ورقَّقتْها فاذا اشتدَّتْ فرارجُها وقريَتْ اخرجت المدفونَ منها وقحتْ لها ثُقبا جتمع فيها النَّمْلُ والذُّبابِ والديدانُ والهوامُّ والحشراتُ ثمَّر تُطْعِمها لفَرارِ جها حتى اذا قويتْ غذتْ ورعتْ ولعبتْ فقُلْ ايُّها الانسمى ائى نسائِكم تُحْسنُ مثلَ هذه في تربية اولادها لآن نساءَكم أنْ لم تكنَّ لها قابِلةً في وقت تَخاصها تُعينها في وَضْعها حَلْهَا وتُشيل ولدَها عند الوضْع وتغَطّيها وولدَها كيف تَقْطَع سُرَّةً ولدها وكيف تَقْبُطه وتدهُنه وتكحُله وتَسْقيه وتنوِّمه لا تعلمُ شيأً ولا تعرفه وكذلك ايصا حُكْمُ اولادِكم في الجَهالة وقلَّة المعرفة يوم يولدون لا يَعلمون خيرهم ومصالح امورهم ولا يعقِلون من مصالح امورهم شيأً من جرّ منفَعة ولا دفع مصرّة الله بعد اربع سنين او سبع او عشرين وجتاجون أن يتعلَّموا كلَّ يوم علَّما جديدا أو النبا مستأنفا الى آخر العُمْر ونحنُ اولائفَ اذا خرَج من الرَّحم احدُهم او من البَيْض او من الكَوْر يكون معلَّما منْهَما عارِفا لِما يحتاجُ اليه من امر مصالحه ومنافعه لا يحتاج الى تعليم من الآباء والامَّهات في ذلك امر فراريج الدَّجاج والثَّراج والقِباج والطَّياهج وما شاكلها فانَّك تجدها اذا تُفْقَص عنها البيض وتخرج تَعدو من ساعتها تلقُطُ الحبُّ وتهرُب من الطالب لها حتَّى ربَّما لا تُلْحَقُ كلُّ نلك من غير تعليم من الآباء والامَّهات بل وَحْيا والِهاما من الله لها وكلُّ ذلك رحمةٌ منه بخَلْقه وشفقةٌ ورأَفة وذلك انَّ هذا الجنسَ من الطيور لمّا له يكنَّ يعاوِن الذكرُ الأنُّثَى في الحصانة والتربية للاولاد كما يعاون باقي الطيور كالحمام والعصافير وغيرها أَكْثَرَ الله عددَ فرار جها واخرجها مستغنية عن تربية الآباء والامُّهات من شرب اللبن او زَقَ الحبوب والغذاء ممّا جتاب اليه غيرُ هذا الجنس من الحيوان والطير وكلُّ فَلْكُ عِنْايِنَّا مِنَ اللهِ تَعَالَى وحُسَّنُ نَظَّرة مِنْهُ لَهِذَهِ الحِيواناتِ التي تقدُّم ذكرُها فَقُلْ لَنَا الآنَ ايُّهَا الانستَى ايُّمَا اكرمُ عند الله تعالى الذي عنايتُه اكثرُ ورعايتُه اللهُ أو غيرُ ذلك فسجارَ الله لخالف الرحيم الرَّف لخَلْقه الوَدود الشفيف الرفيف لعِباده تحمدُ ونستجم في عُديّونا ورواحنا ونهلِّله ونقدِّسه في ليلنا ونهارنا فلم الحمد والمنّ والفصلُ والشكر والثناء وهو ارحم الراحمين واحكمُ الحاكمين واحسن الخالقين وامّا الذي ذكرتَ إنَّ منكم الشعراء والخطباء والمتكلّمين والمذكّرين ومنَ شاكلهم فلو انكم فَهِمْتم مَنْطِقَ الطيرِ وتسبيحَ الحَشَرات وتَكْبيراتِ الهوامّ وتَهْليلات البهائم وتذكارَ الصرص ونُعاء الصَّفْدع ومواعظَ البَلابل وخُطَب القَبابر وتسبيج القطا وتكبير الكراكِي وأنان الديك وما يقول الحمام في قديره وما ينْعق الغرابُ الكاهنُ من الرُجوز وما يصف الخَطاطيف من الامور وما يُخْبر الهدهدُ وما يقول النَّمْل وما يحدَّث النَّحْل ووعيدَ الذُّبابِ وتحذيبَ البهم وغيرَها من سائر الحيواناتِ ذَوى الاصوات والطنين والزئير لعلمتم معشر الانس وتبيَّن لكم انَّ في هولاء الطوائف خطباء وفصحاء ومتكلمين ومستخيرين ومذكرين وواعظين مثلَ ما في بني آدم ولَما افْتَخَرّْتم علينا خُطّبائكم وشعرائكم وسَن شاكلهم وكفي دلالة وبُرْهانا على ما قلتُ وذكرتُ قولُ الله عزِّ وجلَّ في القرآن حيثُ قال وإنْ من شىء اللا يسبِّح جمده ولكن لا تَفْقَهون تسبيحَهم فنسَبكم الله تعالى الى الجهل وقلَّة العلْم والفهم بقوله لا تفقَّهون تسبيحَهم ونسبَنا الى العلم والفهم والمعرفة بقوله كلُّ قد علم صلوتَه وتسبيحَه ثر قال هل يَسْتَوى الذين يعلمون والذيبين لا يعلَمون فهلْ على سبيل التحجُّب لانَّه يعلم كلُّ عاقل أَنَّ الجهل لا يستوى

مع العلم لا عند الله ولا عند الناس فباى شيء تفتخرون علينا معشر الانس وتدَّعون انَّكم أربابٌ لنا ونحن عبيدٌ لكم مع هذه الخصال التي فيكم كما بيِّنا قبلُ غير الزور والبهتان وامّا ما ذكرتَ من امور المنجّمين الزّراقين منكم فاعلَموا انَّ لهم تمويهاتِ وزَرَقا دقيقا لا يَنْفُفُ الله على الْجُهَّال من العوامِّ والنساء والصبيان والخَمْقَى ويخفَى ايضا على كثيرٍ من العقلاء والأدباء من ذلك أَنَّ احدَهم يُخْبِر بالكائنات قبل كونها ويرجم بالغيب ويُرجف به من غير معرفة حججة ولا دلائل واضحة ولا براهينَ مبينة فيقول بعدَ كذا شهرًا وكذا سنةً في بلد كذا يكون كَيْتَ وكَيْتَ وهو جاهلٌ لا يدري ايُّ شئ يكون في بلدة وفي قومه وجيرانه ولا يدري أيُّ شيء جَدُثُ عليه في نفسه او في ماله او على اولاده او غُلْمانه او مَّنْ يُهِمُّه امرُهم وانَّما يرجُم بالغيب من مكان بعيدِ وفي زمان طويلِ لئلَّا يقَعَ عليه الاعتبارُ ويتبيَّنَ صدقُه من كذبه وتمويهُه وتَخْرَفته واعلم ايُّها الانسيُّ بانَّه لا يعتب بقول المنجم الله الطُّعاة البغاة من ملوككم الجبابة والفراعنة والنَّمارية والمغرورون بعاجل شَهَواتهم المنكرون امر الآخرة ودار المعاد الجاهلون بالعلم السابق والقَدَر المحتوم مثلُ نمرودَ الجبّارِ وفرعون نبى الاوتاد وتمود وعادٍ الذين طَغَوْا في البلاد فأَكْثروا فيهاالفساد من قتلِ الاطفال بقول المنجمين الذين لا يعرفون خالفَ النجوم ومدبّرها بل يظُنّون ويتوقّمون انَّ امور الدنيا يدبّرها اللواكبُ السبعةُ والبروجُ الاثنا عَشَرَ ولا يعرفون المدبَّرَ الذي فوَّها الذي هو خالقُها ومصوِّرُها ومركِّبها ومدوِّرها ومسيّرها وقد أَراهمُ اللهُ تعالى قُدرتَها مرَّةً بعد أُخْرَى ونفاذَ امرِه ومشبَّته دفعاتِ وذلك الى نمرودَ الجبّارَ حبَّره منجّموه بمُوْلودٍ يولَد في مملكته في سنة من السنين بدلائل القِرانات وانَّه يَتربَّى ويكونُ له شانَّ عظيمٌ ويخالفُ دينَ عَبَدة الأَمْنام فقال لهم مِن الي اهلِ بيتٍ يكون وفي اتى يوم يولَد وفي اتى موضع يترقى فلم يَدْروا ولم يمكنْهم ذلك بل اشار عليه

وُزَراوُه وجُلساوُه انْ يقتلَ كُلَّ مولود في تلك السنة ليكونَ في جملة ما قُتِلَ وظنّوا ان ذلك ممكنٌ وذلك لجَهْهم بالعِلْم السابقِ والقصاء المحتوم والمقدور الواقع الذي لا بُدَّ ان يكونَ ففعَل ما اشاروا به اليه ممّا يقع وخلّص الله تعالى ابراهيم خليله من كيدهم وخجّاه من حيلهم وما دبّروا من مَكْرهم وهكذا فعَل فرعون بموسى واولاد بني اسرائيلَ لمّا خبّره منجّموه بولادة موسى بن عمران فخلّص الله كليمه من كيدهم ومكرهم لها ارادوا به ليُري فرعون وهامان وجنوهما ما كليمه من كيدهم ومكرهم لها ارادوا به ليُري فرعون احكام النجوم ثمّ لا ينقعهم كانوا يحدّرون وعلى هذا القياس والمثل يجرى احكام النجوم ثمّ لا ينقعهم نلك من قصاء الله وقدّره شيأ ثمّ انتم معشر الانس لا تَزْدادون الّا غُرورا بقول المنجمين وطغيانا ولا تعتبرون ولا تتنفكّرون ولا تنتيهون من جَهالاتكم ثمّ جمتم الآن تفتخرون علينا بانّ منكم مناجّمين واطبّاء ومُهنّدسين وحكماء ومُنتَقلّسفين ولمّا بلغ الببّغاء من كلامه الى هذا الموضع قال الملك للجماعة الحُصور احسيّ اللهُ جَزاءه نعْمَ ما قال وبيّين،

ثمّ قال الملك لزعيم الجوارج أَخْبِرْنى ما الفائدة وما العائدة في معوفة الكائنات قبل كونها بالدلائل وما يُخْبِرون عنها اهلها بفُنون الاستيثلالات الزَّجْرِيّة والكهانيّة والنجوميّة والفلّل والقُوْعة وضرب الحصا والنظر في الكتف وما شاكل هذه الاستيثلالات ان كان لا يُمْكِنُ دفعها ولا المنعُ لها ولا التحرَّز منها فيما يُخاف ويُحْذَرُ من المناحس وحوادثِ الآيام ونوائب الحَدَثان في السنين والازمان قال الزعيم نعم يمكنُ دفعُ ذلك والتحرَّز منه أيها الملك ولكن لا من الوجه الذي يطلبون ويلتمسون اهلُ صناعة النجوم وغيرهم من الناس قال كيف يمكنُ ذلك وعلى أبي وجه ينبغي ان يُلتمس ويُدْفع قال باستعانة ربّ النجوم وخالقها ومدبرها قال وكيف يمكن الاستعانة به قال باستعال سُني النّواميس الالاهيّة ومحديرها الشّرائع النّبورية السّعانة به قال باستعال سُني النّواميس الالاهيّة واحكام الشّرائع النّبوريّة من البكاء والتصرُّع والمصوم والصلوة والتبرّع والصّدة

Digitized by Google

في بيوت العِبادات وصِدَّق النِيات واخلاص القلوب والسوَّال من الله تعالى بدَنْعها ومَرْفها عنهم كيف شاء وأَنْ جعلَ لهم في ذلك خيرا وصَلاحا لانّ الدلائلَ النجوميَّةَ والرجبيَّةَ اتَّمَا تُخبُّ عِن الْلَائِنَاتِ قبل كونها مَّما سَيَفْعَلُه ربُّ النجوم وخالقُها ومدبّرها ومصوّرها ومدوّرها والاستعانةُ بربِّ النجوم والقوّة التي فوق الفَلَكِ وفوق النجوم أَوْلَى وأَحْرَى واوجب عن الاستعانة بالإختيارات النجوميَّة الجزوِّيَّة على دَفْع موجبات احكام الكائنات ممَّا اوجَبَها احكامُ القرانات والادوار وطوالع السنين والشُّهور والاجتماعات والاستِقْبالات في المواليد قال الملكُ فاذا استُعْملت سننُ النواميس على شرائط ما ذكرتَ ودفَع اللهُ عنهم هل يدفَعُ عنهم ما هو في المعلوم أنَّه لا بدَّ كائن قال لا بدُّ من كون ما هو في المعلوم ولكن ربّما يدفع الله عن اهلها شَرّ ما هو كائنٌ او يجعلُ لهم فيها خيرةً وصَلاحًا وجعلهم في حَيْز السلامة قال الملك وكيف يكون ذلك بَيْنَ لى قال نعم ايُّها الملك اليس نمرودُ الجبّارُ لمّا اخبره منجّموه بالقرآن وهو الذبي يدلُّ على أنَّه سيولَد في الارض مولودٌ بخالف دينُه دينَ عَبَدَة الْأُوْثانِ كانوا يَعْنون به ابرهيمَ خليلَ الرجن عليه السلام قال نعم قال اليس قد خاف نمرود على دينه ومملكته ورعيته وجنوده فسادا ومناحس قال نعم قال اليس لو أَنَّه سأَل ربُّ النجوم وخالقها ان يجعل له ولرعيته وجنوده ما فيه خير وصَلاح لَان اللهُ عزَّ وجلَّ وقُّقه للدخول في دين ابرهيمَ ايّاه وجنوده ورعيَّته وكان في ذلك صلاحٌ لهم رخيرٌ قال نعم قال وهكذا ايضا فرعون لمّا اخبَره منجّموه بمولد موسى بن عمرانَ لو الله سأَلْ ربَّه ان يجعلَه مبارِكا عليه وُقرَّةَ عين له وكان يدخُلُ دينَه السس في ذلك كان صلام له ولقومه وجنوده كما فعل بامرأته وبأحَبّ الناس اليه واخصيم به وهو الرجلُ الذي ذكره الله عز وجل في القرآن ومدّحه وأُثنى عليه فقال تعالى وقال رجلً موسَّ من آل فرعون يكتم ايمانَه أَتَقْتلون رجلا أن يقولَ رَقَى

الله الى قوله فَوقاه الله سَيِّبآتِ ما كسبوا قال نعم ثر قال أُوليس قوم يونس لما خافوا ما أطَّلهم من العذاب دعوا ربَّهم الذي هو ربُّ النجوم وخالقُها ومدبّرها فكشَف عنهم العذابَ قال نعم وإذَنْ قد ثبتتْ فأثدة علم النجوم والاخبار بالكاثنات قبل كونها وكيفيُّهُ التحرُّز منها إمَّا بدفعها أو بطلب الخيرة والصلاح فيها ومن اجُّل هذا اوصَى موسى بن عمرانَ لبنى اسرائيلَ فقال متى خِفْتم من حوادث الزمان الغلا والقَحْطَ والجَدَّبَ والسفسِّنَ او غَلَبة الاعداء او دولةً الاشرار ومصائب الاخيار فارجعوا عند نلك الى الله بالتصرُّع والدعاء واقامة سنن التورية من الصلوات والصدقات والقرابيين والتوبة والنَّدَم والبكاء فأنَّه أذا علم من صدَّق قلوبكم ونيَّاتكم صرَف عنكم ما خُخَّرون وكشَّف عنكم ما تخافون وما انتم به مبتلَوْن وعلى هذا جرتْ سنَّةُ الانبياء والرسل من لدُّن آنمَ ابي البشر الى محمَّد صَلَعَمَ فعلى هذا يَنْبغي إن يُـسْـتعـل احكامُ النجوم والاخبارُ بالكائنات قبلَ كونها وما يَكُلُّ عليه من حوادث الآيام ونوائب الزمان لا على ما يستعلُه اليومَ المنجِمون ومن اغترَّ بقولهم بأنْ يختاروا طالِعا جُزويَّا فياحرَّرون بها من موجِبات احكامها اللَّلَّياتِ وكيف يمكنُ ان يُدُّفِّعَ احكامُ اللَّل بالجزَّء وكيف يجوز ان يُستعانَ بالفلك على مدبّر الفلك الله كما فعَل قوم يونُسَ والدومنون من قوم صالح وقوم شُعَيْبٍ وعلى هذا المثال ينبغي ان يُستعبل مداواة المَرْضَى والاعلاء ايصا بالرجوع الى الله تعالى اوَّلا بالدعاء والسوَّال له بكشفها والرجاء منه ان يَفْعل بهم مثلَ ما ذكرتُ في احكام النجوم من اللشف والدفع او الاصلامِ في ذلك كما بيَّن اللهُ تعالى عن ابراهيمَ خليله حيثُ يقول الذي خلَقني فهو يَهْدين والذي هو يُطْعني ويَسْقين واذا مرضْتُ فهو يَشْفين ولا ينبغي أن يكون الرجوء الى احكام الاطبَّاء الناقصة في الصناعة الجاهلة باحكام الطبيعة الغافلة عن معرفة ربّ الطبيعة ولُتلَّفه في صنعته وذلك اتَّك ترى

اكتر الناس يَفْزَعون عند ابتداء امرهم في امراضهم الى الطبيب فاذا فعل بهم العلائم والمداواة فلم ينفَعْهم ناك وأيسوا منهم رجَعوا عند ناك الى الله تعالى مصطّرين وربّما يكتبون الرقاع ويلْزَقونها على حيطان المساجد والبيع وأساطينها ويستَّعون لانفسهم ويُنادون بالشَّهرة والنَّكال بقولهم رحم اللهُ مَن دعا للمبتَلَى كما يُفْعَل بالمشتَهرين هذا جَزاء من سرَق او عمل ما يُشْبهُه ولمو أنهم رجعوا الى الله في أول الامر ودُعُوه في السرّ والاعلان كان خيرا لهم واصلَحَ من الشّهرة والنكال فعلى هذا جب أن يُسْتعمل احكامُ النجوم في دَفْع مصارّ النَّكبات والتحرُّز من موجبات احكامها أو ما يدُلُّ عليه من الحوادثِ لا كما يستعلم المنجمون من الاختيارات بطَوالعَ جُزُويَّات ليحترزوا بها عن موجبات احكامها اللَّيَّات من التي يوجبها طوالعُ القرانات وطوالع السنين والشهور والاجْتماعاتُ والاستقبالات والاختيارات للاوقات الجيدة لاستجابة الدعاء وطلب الغفران والمستَّلة من الله عزُّ وجلَّ باللَّشف لما يخافون وبحكرون وأَنْ يصْرفَ عنهم كيف ما شاء كما ذُكر ان مُلِكا أُخْبره منجَموه بحادث كائن في وقت من الزمان يخاف منه هَلاكا على بعض اهل المدينة فقال لهم من أي وجه يكون وباق سبب فلم يدروا تفصيلَه ولكن قالوا من سلطان لا يطاف فقال لهم متى يكون فقالوا في هذه السنة في شهر كذا ويوم كذا فشاور الملك اهلَ الرأى كيف التحرُّز منه فاشار عليه اهلُ الرأى من اهل الدين والوَرْع والمتألَّهون ان يخرُجَ الملكُ واهل المدينة كلُّهم الى خارج البّلد فيدعوا اللهَ تعالى ان يصرفَ عنهم ما خبَّرهم به المنجِّمون ممّا يخافون ويحكّرون فقيِلَ السملك مَشورتَهم وخرب في ذلك اليوم الذي خافوا كون الحالث فيه وخرب معه اكتر اهل المدينة ونَعُوا اللهَ تعالى ان يصرف عنهم ما يخافون وأُحْيَوْا تلك الليلةَ على حالهم في الصَّحْراء وبَقيّ قومٌ في المدينة لم يكترثوا بما خبّرهم المنجّمون وما

خاف الناسُ وحدروا منه نجاء بالليل مطوُّ عظيمٌ وسيلٌ عَرِمٌ وكان بناء المدينة في مَصَبِّ الوادي فهلَك من كان في المدينة بائتا وجا مَنْ قد خرَج وباتَ في الصحراء فبمثلِ هذا يَدْفَعُ عن قوم ويصيبُ قوما وامّا الذي لا يَنْدفع ولكن يجعلُ الله لأَقْل الدعاء والصدقة والصلوة والصيام في ذلك خِيرَةً وصلاحا كما فعَل بقوم نوم ومن آمن منهم نجّاهم وجعَل لهم خيرةً في ذلك كما ذكر اللهُ تعالى بقوله فأُنْجَينناه والذين معه في الفُلْك وأُغْرقنا الذين كلَّبوا بآياتنا انَّهم كانوا قومًا عَمينَ وامّا متَفَلْسفوكم والمنطقيّون والجداليّون فانّهم عليكم لا للم قال الانسيّ كيف ذلك قال النّهم هم الذين يُصِلّونكم عن المِنْهاج المستقيم وطريق الدين واحكام الشرائع بكثرة اختلافاتهم وفنون آرائهم ومذاهبهم ومقالاتهم ونالك ان منهم من يقولُ بقدَم العالَم ومنهم من يقول بقدم الهَيُّول ومنهم من يقول بقدم الصورة ومنهم من يقول بعِلَّتَيْنِ اثنتَيْنِ ومنهم من يقول بثَلاثة ومنهم من يقول بأرْبعة ومنهم من يقول جَمْسة ومنهم من يقول بسِتّة ومنهم من يقول بسَبْعَة ومنهم من قال بالصانع والمصنوع معنا ومنهم من قال بلا نيهاين ومنهم من قال بالتَّناهي ومنهم من قال بالمَعاد ومنهم من أَنْكر ومنهم من اقرَّ بالرُّسُل والوَحْي ومنهم من جَحَدهما ومنهم مَن شكُّ وارتاب وتحبُّر ومنهم من قال بالعَقْل والبرهان ومنهم من قال بالتقليد وما سِوَى ذلك من الأَقاويل المختلفة والاراء المتناقصة التي بنو آدم بها مبتَلَوْن وفيها محيرون متبَلْبلون شاكُّون وفيها مختلفون ونحن كلُّنا مذهبُنا واحدُّ وطريقُنا واحدةٌ وربُّنا واحدُّ لا شريكَ له لا نُشْرِكُ به شيأً نُستِحه في غُدُونا ونقدِّسه في رَواحِنا ولا نريدُ لاحدِ شرًّا ولا نُصْمِرُ له سوأً ولا نفتخِر على احدٍ من خَلْق الله تعالى راضون بما قسم الله لنا خاصِعون تحت أَحْكامه لا نقول لم وكيف ولماذا فعل ودبَّر كما يقول الانس المعترضون على ربَّهم في احكامه ومشيَّته في صنعته وامَّا الذي نكرتَ في امر المُهَنَّدسين

والمساحين منكم وافتخرْت بهم فلَعَمْري أنَّ لهم التعاطي في البراهين التي تدتُّ على الفَّهْم وتبعُد عن التصوُّر لِما يدَّعون منها ولكنَّ اكثرُهم لا يعقِلون ولا يعلمون لتَرْكهم تعلُّمَ العلوم الواجب عليهم تعلُّمُها ولا يَسَعُهم الجهلُ بها لانَّهم قد تَرامَوْا ما يدَّعون من الفُصولات التي لا يحتاجون اليها وذلك أنَّ احدَفم يتَعاطَى مساحة الاجرام والابعاد ومعرفة ارتفاع رووس الجبال وارتفاع السُّحُب وعُمَّق قَعْر الجار وتكسير البراري والقفار ومعرفة تركيب الافلاك ومراكز الاثقال وما شاكلهاوهومع هذه كلِّها جاهلٌ بكيفيّة تركيب جسده ومساحة جثّة بدند ومعرفة طول مصارينه وأمعائه وسعة تجويف صدره وقلبه ورئته ودماغه وكيفية خلق مُعدته واشكال عظام جسده وتركيب فندام مفاصل بدنه وما شاكل فذه الاشياء التي مع فتُها له اسهلُ وفهمُها عليه اوجبُ والفكُّرُ فيها والاعتبارُ بها أَهْدى وارشدُ له الى معرفة ربه وخالقه ومصوِّره كما قال عليه السلام مَن عرَف نفسَه فقد عرف ربَّه وقال عليه السلامُ اعرفكم بنفسه اعرفكم بربَّه ومع جهله بهذه الاشياء ايضا ربما يكون تاركا لتعلم كتاب الله وفهم احكام شرائعه وطرائف دينه ومفروضات سنّة مذهبه ولا يَسَعُه تركها ولا الجهلُ بها وامّا افتخارُكم بأَطبّاتكم والمُداوين لَكم فلَعَرْى انَّكم محتاجون اليهم ما دامت لكم البطون المرحّبةُ والشهواتُ المرديةُ والنفوسُ الشَّرهَةُ والماكبولاتُ المُخْتَلفةُ وما يتولَّد منها من الامراض المزمنة والاسقام المولمة وسائر الاوجاع المهلكة فأحُوجَكم نلك الى باب الاطبّاء فزالكم الله به مَرَضًا على مرض فانَّه لا يُرَى على باب طبيب ولا صَيْكَلاني الله كُلُّ عليلِ مريض سقيم كما لا يرى على دكان المنجّم الله كُلّ منحسِ او منكوبِ او خائفِ ثر لا يزيده المنجّم الآ نحسًا على نحس لآنه لا يقدرُ على تقديم سعادة ولا تاخير مَنْحسة ومع هذا ياخذ قطعة قرطاس ولا يكتب عليها الَّا زُخْرُفَ القول غُرورا وَتَخْمينا وحَزْرا بلا يقين ولا برهان وهكذا حكمُ

المتطبِّبين منكم يزيدون العليلَ سقما والمريض عذابا بما يامرونه بالحمية عن تناول اشياء وربّما يكون شفاء العليل في تناولها وهم يَنْهُونه ويمنعونه عنها وربما لو تركوه مع حُكم الطبيعة لكان اسرَع لبُرثه وانجمَع لشفائه فانتخاركم أَيُّهَا الانسيُّ باطبّائكم ومنجّميكم هوعلّيْكم لا لَلم فامّا نحنُ فغيرُ محتاجين الى الاطبّاء والمنجِّمين لانّا لا نأكل الّا قوتا بُلْغة يوما بيوم من لون واحدٍ وطعام واحد فليس يعرِض لنا الامراص المختلفة والاعلالُ المفتَّنةُ ولَسْنا تحتاج الى الاطباء ولا الى الشَّرَبات والترِّياقات وفنون المداواة ممّا تحتاجون انتم اليه فهذه الاحوال التي هي بالاحرار والاخيار اشبه وبالكرام اولى وتلك بالعبيد الاشقياء اليعُ وبهم أَحْرَى فن اين زعمتم بانكم اربابٌ وحن عبيدٌ بلا حجَّةٍ ولا برهان الا قول الزور والبهتان وامّا تجّارُكم وبُنّاوكم ودَهاقينكم الذين ذكرتم وافتخرتم بهم فلا فخر لكم أذ كانوا هم أَسْوَء حالا من العبيد الاشقياء الفُقراء والصُعفاء ونلك انَّك تراهم طولَ نهارهم مشغول القلوبِ مُتْعَبى الابدان مغمومي القلوب والنفوس معذَّبي الارواح بما يَبْنون ما لا يسكُنون ويَغْرسون ما لا يجتنون وجمعون ما لا يأُكلون ويعرون الدور وبخرِّبون القبور وهم اكياسٌ بأمور الدنيا بُلَّهُ بامور الآخرة جمَّع احدُهم الدراهمَ والدنانير والمتاع ويَبْتَخُلُ أَن يُنْفَقَ على نفسه ويتركُ لزَوْج آمْرأَتِه ولزوجة ابنه او لزوج ابنتِه او لوارثه كالرون لغيرهم مصلحون لامر من سواهم لا راحة لهم الى الممات وامّا تجّارُكم فيجمعون من كلّ حلّ وحرام ويَبْنون الدكاكين والخانات ويَمْلَونها من الامتعة ويحتكرونها ويصيُّقون على انْفسهم وجيرانهم واخْوانهم ويمنّعون الفقراء واليَتامَى والمساكينَ حُقوقَهم ولا يُنْفِقونها في سبيل الله حتى تذهب جملةً واحدةً إمّا في حَرْقِ او غرقِ او سرقةٍ او مصادرة سلطان جائر او قطّع طريق او ما شاكل ذلك فيَبْقَى في الدنيا هو بحُزنه ومُصيبته ويعاقب بما كسبتْ يَداه بلا زكوة أَخْرج ولا صدقة إعطى ولا يتيم برّة ولا معروفٍ لصعيفٍ فَعَلَ به ولا صلةٍ لذى رَحم ولا احسان الى صديقٍ ولا تزوُّدٍ لمعادٍ ولا تقديم لآخرةٍ أمّا تعلّم الله الانسى أنَّ نُجّارَكم يُصبعون العُبّر ويظنّنون أنَّهم اكتسبوا رجا ولا يعلّمون انهم قد ضيّعوا رأس مالهم وخسروا خسرانا مبينا اولائك كالانعام بلْ هم اصلُّ سبيلا وباعوا الاخرة بالدنيا فلا يكون لهم الدنيا ولا الاخرة كما قال الله تعالى خَسِرَ الدنيا والاخرة نلك هو الحُسران المبينُ فانْ انتم تَفْتخرون بهذا الربح فبنس الافتخارُ

وأمّا الَّذين ذكرتَهم من ارباب النعم واهل المُروّات فلو كانت لهم مروّة كما ذكرتَ لكان لا يَهْنَأُهُم العيشُ اذا رأَّوا فقراءهم وجيرانَهم واليتامَى من اولاد اخوانهم والصعفاء من ابناء جنسهم جِياعا عُراناً مَرْضَى زَمْنَى مَفاليجَ مطروحين على الطُّرُقات يطلبون منهم كسوةً ويسألون خرقةً وهم لا يلتفتون اليهم ولا يرَمَونهم ولا يفكِّرون فيهم فاتَّى مُرُوَّةٍ لهم واتَّى فُتُوَّة فيهم فثبَت انْ لا مُروَّةَ ولا رجمةً لهم ، وامّا الذي ذكرتَ من الكتّاب والعبّال ومن العاب الدواوين وافتخرت بهم فكيف يليقُ بكم الافتخارُ بهم لانَّهم اشرارٌ فُجَّار أَلَيْسوا هم الذين يرغَبون الى اسباب الشرِّ ما لا يوغَب غيرُهم ويَصِلون اليها ما لا يَصِلُ غيرُهم لدقَّة افهامِهم وجودة تَمْييزهم ولُطْف مُكاتَدهم وطول أَلْسنتهم ونَفاذ خطابهم في كتاباتهم يكتُب احدُهم الى اخيد وصديقه زُخْرُفا من القول غرورا بأَلْفاظِ مسجّعة وكلام حُلْو وهو من ورائها في قطّع دابرة والحيلة في إزالة نِعه والنَّظِّر الى اسباب نكابته وتزوير الأَعْمال في مصائرته والتاويلات لأَخْذ ماله وامّا قرّاؤُكم وعُبّاد كم والذين تظُنُّون انَّهم اخبارُكم وانتم تَرْجون اجابة نصائهم وشَفاعتهم لكم عند ربِّكم فهم الذبين غَرُّوكم باظهار الوَرَع والخُشوع والتقشُّف والتنسُّك في نَتْف الأَسْبلة وتقصير الأَحُّمام وتشمير الازار والسَّراويل ولَبْس الخَشِن من الصوف والشعر والمرقّعات وطول الصَّمْت ولزوم السمت مع تَرْك التفقّع في الديس وترك تعلُّم

احكام الشريعة وسُنَنِ الدين وتهذيبِ النفس وإصلاح الاخلاق واشتغلوا بكثرة الركوع والسجود بلا علم حتى ظهرتْ علامةُ السَّجَّاداتِ في جِباهِهم والتَّفِنات على رُكَبهم وتركوا الاكل والشرب حتى جفَّتْ ادمغَتُهم ونجلت شفاهُهم وتحلت ابدانهم وتغيرت الوانهم واتحنت ظهورهم وقلوبهم مملوة بغصا وحقدا لمَنْ ليس مثلَهم ولهم وساوسُ خُصومةِ مع ربّهم بصمائرِهم ويقولون في السرّ ويعترضون في الباطن على الله تعالى أنَّه لَم خلَف ابليسَ والشياطينَ واللَّفَّار والفراعنَة والفُسّاق والفجّار والاشرار ولم ربّاهم ورزّقهم ومكَّنهم ولم لا يُهْلكهم ولما ذا فعَل هذا ولما ذا عمل كذا وما شاكل هذه الحالات والوساوس التي قلوبُهم منها مملُّوا ونفوسُهم شاكَّة منحيرة فهم عند الله اشرار وان كانوا عندكم اخيارا فايَّ افتخار لكم بهم واتما هو عارَّ عليكم وأما فقهاو كم وعلماوكم فهم الذين يتفقّهون فى الدين طلبا للدنيا وابتغاء للرياسة فيها والولايات والقصاء والفتاوى بآرائهم ومذاهبهم فيحلّلون تارةً ما حرَّم اللهُ ورسوله وجرِّمون تارةً ما احلَّ اللهُ ورسوله بتأويلاتهم الكانبة ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ويتركون حقيقة ما انزل اللهُ من الآيات المحكمات ونبذوها وراء ظهورهم كانَّهم لا يعلَمون ويتَّبعون ما تَتْلو الشياطينُ على قلوبهم من الخيالات والوساوس كلُّ هذه طلبا للدنيا ومَكْسبا للرياسة من غير ورع ولا تَقْوَى من الله واولائكَ هم وَقودُ النار في الآخرة فاتى فخر لكم بهم وامّا قضاتُكم وعدولكم والمزكّون لكم فهم اظلمُ وازهى وابطرُ واشرُّ وأَسْوَأُ من الفراعنة والجبابرة وذلك انَّك بَجِدُ الواحدَ منهم قبل الولاية قاعدا بالغَدوات في المسجد حافظا لصلواته مقبلا على شانه يمشى بين جيرانه على الارض هونًا حتى اذا وَلَى القضاء والحكم تراه راكبا بغلَّة فارهةً او جارا مصرِّيا مسرَّجا بمَوْكِبِ وغاشِية جمِلها السودانُ قد صَمِنَ القصاء من السلطان الجائر بشيء يرُّتيه اليه من اموالِ اليتامَى وارتفاع الوقوف وجكم بين المتخاصِمْيْن بالصَّلمِ

مع عُدُّم التراضي وثبوت حقّ احدهما على الآخر ويُلْجِئُهم بذلك قهرا وغلبةً للمُحاماة ياخذ السُّحْتَ والبَراطيلَ والرُّشَى ويرخّص لهم في الخيانات وشهادات الزور وترك اداء الأمانات والودائع فاولائك هم الذيبي نكر الله تعالى نمَّهم في التورية والاتجيل والقرآن فويلٌ لهم ولمَن اغترّ بهم وبأَفْعالهم وامًّا خلفاؤكم الذين زعمتم انَّهم وَرثتُهُ الانبياء عليهم السلام فكَفَى في وصفهم ما قال رسولٌ الله صلعم ما مِن تُبونِ في قوم الله يستخلفها الجَبَروتيَّةُ فيسمَّونَ باسم الخلافة النَّبَويَّة ويتسيَّرون بسيرة الجبابرة ويَنْهُوْنَ عن منكرات الامور ويرتكِبون هم كلَّ محظور ويقتلون اولياء الله واولاد الانبياء ويسبونهم ويغصبونهم على حقوقهم ويشربون الْخُمورَ ويُبادرون الى الْفجور التَّخذوا عباد الله خَولا وايّامَهم دَولا واموالَهم مَعْنما وبدَّلوا نعهَ الله كُفُرا واستطالوا على الناس افتخارا ونسوا امر المعاد وباعوا الدين بالدنيا والآخرة بالاولى فويلٌ لهم ممّا كسبتْ ايديهم وويلً لهم ممّا يكسبون وذلك أنَّه اذا وَلَى احدُّ منهم اوَّلا يَقْبِضُ على من تقدَّمت له خدمةً لآبائه واسلافه وأزال نعبهم وربما قتل اعمامه واخوته وبنى عمه وابناء اخوته واقرباء وربّما كمّعلهم بأميال النار وحبّسهم او نفاهم او تبرّاً منهم وكلُّ نلك يفعَلون بسوء طنَّهم وقلَّة يقينهم بما قدُّر الله تعالى لهم ومخافة أن يفوتَهم المقدورُ ورَجاء إن يَنالوا ما ليس في المقدور كلُّ ذلك حرُّصا على طلب الدنيا وشدَّةَ رغبة فيها وشُحًّا عليها وقلَّةَ رغبة في الآخرة وقلَّة يقين جزاء الاعمال في الآخرة والمعاد وليست هذه الخصالُ من شِيم الاحرار ولا فعل الكرام فافتخارك أيها الانسمى على الحيوانات بذكر أمراءكم وملوككم وسلاطينكم وخُلفائكم فهو عليك لا لك واتعاركم علينا العبوديّة ولانفسكم الربوبيّة باطلٌ وزورٌ وبهتان اقول قولى هذا واستغفرُ الله لى ولكم،

ولمّا فرغ الببّغا، زعيم الجوارج من كلامه قال الملكُ لمَنْ حولَه من حكاء

الجرّ، والانس أَخْبروني مَن الذي يحمل الى الأَرْضة ذلك الطيبَ الذي بع تَبْني على نفسها تلك الآزاج والعُقود مثلَ الرواى والدُّهاليز وهي دابَّةٌ ليس لها رجلان تعدو بهما ولا جَناحان تطير بهما فقال رجلً من العبْرانيين نعم أيها الملك سمعنا أنَّ الجنَّ تحمل اليها ذلك الطينَ مكافأة لها على ما أُسْندَ اليها من الاحسان في اليوم الذي اللت منْسأةً سُلَيْمانَ بن داودَ فخرَّ وعلمت الجنُّ عوته وهربت ونجتْ من العذاب المُهين فقال الملك لمن حوله من علماء الجنّ ما ذا تقولون فيما ذكر فقالوالسنا نعرف هذا العُعْلَ من الجنّ لانه أن كانت الجنُّ تحملُ اليها هذا الطيئ والماء والتراب فهي اذًا بعدُ في العذاب المهين لانّ سليمان لم يكن يسومُها شيأً سوى حَمَّل الطين والماء والتراب في اتخاذ البلدان فقال الفيلسوف اليوناتي عندنا ايتها الملك من ذلك علمٌ غيرُ ما حَكَى هذا العبرانُّ فقال الملك اخْبرنا ما هو فقال نعمْ ايُّها الملك أنَّ هذه الدابَّة طبيغةُ الخُلْقة عجيبة الطبيعة ونلك ان طبيعتَها بارنة جدّا وبدنها متخَلْخلُ منفتمَ المَسام يتداخَلها الهواء وجِمُد من شدَّة برد طبيعتها ويصيرُ ماء ويرشَح على ظاهر بدنها ويقعُ عليها غبارُ الهواء دائما فيَبْتَلُّ وجِتمع شبَّهَ الوَسَحِ فهي تجمع فلك من بدنها وتبنى على نفسها تلك الآزائر كنَّا لها من الآفات ولَها مشفران حادًان مثل السواطير تَقْرِص بهما الخشَب والحبُّ والثَّمرِ والنباتَ وتَثْقُبُ الآجُرَّ والحجارة فقال الملك للصرصر هذه الدابّة من الهوام وانت زعيمُها فا ذا تقول فيما قال اليوناني فقال الصَرْصُرُ صدَى فيما قال ولكن لم يُتمّ الوصفَ ولم يغرُغُ من الرصف فقال الملك تُمَّمُ انت قال نعم فانَّ الحالفَ عزَّ رجلً لمّا قدَّر اجناسَ الخَلائق وقسَم بينهم المواهبَ والعطايا عدَل في نلك بينها حَكْمته ليُكافُّ ويساوِىَ عدُّلا منه وانصافا فن الخلُّف ما وهَب له جثَّةً عظيمةً تويَّةً ونفسا نليلةً مَهِينةً مثل الجَل والفيل ومنها ما وهب له نفسا قريَّةً عزيزة عليمة حكيمة

وبنيةً ضعيفةً وجثَّةً صغيرة ليتكافأً المواهبُ والعطايا عدُّلا من الله تعالى وحكةً قال الملكُ للصرصر زِدْني في البيان قال نعم ألَّا نرى اتُّها الملك الى الفيل مع كبَر جثَّته وعظَم خلَّقته كيف هو ذليلُ النفس منقادً للصبيّ الراكب على كتِّفَيْه يصرفه كيف يشاء وأَلَمْ تَمَ الى الجَل مع عظم جنَّته وطول رقبته كيف ينقادُ لمَنْ جذَّب خطامه ولو كانت فأرةً او خُنْفَساء وألَّمْ تَرَ الى العقرب الجَرَّارة من الحشرات الصغار واللُّزود التي هي اصغرُ منها اذا ضربت الفيلَ بحُمَّتها كيف تقتله وتُهَّلكه كذلك هذه الارضةُ وان كان لها جتَّةٌ صغيرة وبنيةٌ ضعيفةٌ فانَّ لها نفسا قويَّةٌ وهكذا حكم سائر الحيوانات الصغار الجثّة مثل دود القرّ ودُود الدُرّة والعنكبوت وزنابير النَحْل فان لها انفُسا عَلَامةً حكيمةً وإن كانت اجسادُها صغارا وبنيتها صعيفةً قال الملك فا وجهُ الحكمة في ذلك فقال لانّ الخالفَ عزّ وجلّ علِم انْ البنْيةَ القويّة والجثّةَ العظيمة لا تصلح الله للكنّ والعَهل الشاق وحَمْل الاثقال فلو قرَى بها انفُسا كبارا لما انقابت للكدّ والعَهل الشاق وامّا الجُثثُ الصغارُ والانفس الكبارُ العلّامةُ فأنَّها لا تصلح الَّا للحَدِّق في الصنائع مثلُ انفس النَّحْل ودود القرِّ والدرَّة وامثالِها قال الملكُ زنَّى في البَيان قال نعمْ انَّ الحذيق في الصنعة هو ان لا يُدْرَى كيف عَملَ الصانعُ صنعتَه ومن اتى شيء يعبَل مثلُ صناعة النحل لانَّه لا يُدْرَى كيف تَبْنى منازلَها وبيونَها مسدَّساتِ من غير فركارِ ولا مِسْطرة ولا يُدْرَى من اين يجمع العسل وكيف بحملة وكيف يُميِّزه فلو كانت لها جُثَتْ كبار لبان ذلك ورُتمَى وشوهد وأنرك وهكذا حكم دود القر لو كانت له جتَّةٌ عظيمةٌ لرئمَى كيف يمدُّ ذلك الخيطَ الدقيق ويَغْزِلُه ويَفْتلُه وكذلك حكمُ بناء الارضة لو كانت لها جثَّةُ عظيمةٌ لُرُتي كيف تبُلُّ الطينَ ركيف تبنى وأُخْبرُك ايُّها الملك انَّ الخالفَ عزَّ وجلَّ قد أَرَى الدَّلالةَ على قُدْرته للمتفَلْسفة من بني آنمَ المُنْكرين ايجادَ العالم لا من هيوتي موجودة من صناعة

النحل في اتّخانها البيوتَ من الشمْع وجَمْعها القوتَ من العسل من غير هيولي موجودة فان زعمت الانسُ انَّها تَجْمَع ذلك من زهر النبات وورق الاشجار فلم لا يجمَعون هم منها شيئًا مع عِلْمهم وزَعْمِهم بان لهم القُدْرةَ والفلسفةَ وان كانت تجمعُ من وَجْهِ الماء ومن جَو الهواء فلمَ لا يَرَوْنَ منها شيأً ولا يدرون كيف تجمع نلك وتحمِله وتميِّز وتبنى وتُحْرِزُ وهكذا أَرَى الخالقُ قدرتَه جَبابِرتهم الذبين طغَوًّا وبغَوًّا بكثرة نِعَم اللهِ لدَّيْهم مثل نمرود الجبَّارِ بأنْ قتله البقُّ وهو اصغرُ دابَّة من الحَشَرات وهكذا ايضا فرعونُ لمَّا طَغَى وَبَغَى على موسى ارسل عليه جنودا من الجراد وأَصْغَرَ من الجراد وهو القُمَّلُ وقهَرَه بها فلم يعتبر والم ينزجرْ وهكذا لمّا جمَع اللهُ لسليمانَ المُلك والنبوَّةَ وشدَّد ملكَه وسخِّر له الجنَّ والانس وقهَ ملوك الارض وغلبهم وشكت الانس والجنُّ في امره وظنَّت انَّ تلك جيلة منه وقوّة وحول له مع الله قد نَفَى هو ذلك عن نفسه بقوله هذا من فَصْل رَبَّى لَيَبْلُونِي أَأَشُّكُو ام اكفُر فلم ينفَعْهم قولُه ولم يَزَل الشكُّ من قُلوبهم في امرة حتى بعَث اللهُ هذه الارضة فاكلتْ مِنْسأَتَه وخرَّ على وجهه في محرابه إوار يجسُرْ على ذلك احدُّ من الجنّ والانس هيبة منه وإجلالا حتى بيّن الله قدرته ليكون عِظَةً لملوكهم الجبابرة الذين يفتخِرون بكِبَر اجْسامهم وعِظَم جُنَثِهم وشدة صولتهم ثر مع هذه الحال كلها لا يتَّعظون ولا ينزجرون بل يُلحّون ويتمرَّدون ويفتخرون علينا بملوكهم الذبين هم صَرْعَى بأَيْدى صُعَفاتنا والصغار من ابناء جنسنا وامّا دودُ الدرّة فهي اصغرُ حيوان الجر بنيةٌ واضعُفها قوَّةً وَٱلْطَفُها جُثَّةً واكثرُها علما ومعرفةً وذلك انّها تكون في قعر الجر مقبلَةً على شأَّنها في طلب قوِتها حتى اذا حانَ وقتُ من الزمان صعدتْ من قعر الجر الى ظهر سَطْبِح الماه فى يوم المطر فتفتَدَم أَنْنَيْن لها شِبَّهُ السَّفَطَيِّن فتقطُر فيها من مياهِ المطر حَبَّاتٌ فإذا علمتْ بذلك صمَّتْ تَيْنِك السفطين صمَّا شديدا إشْفاتا إن يَرْشَحَ فيها

من ماه الجر المالج ثمَّ تنزل برفْقِ الى قَعْر الحر كما كانت بديتًا وتمكُثُ هناك منصبَّةَ الصَّدَفَيْنِ الى انْ ينصَمَ ذلك الماء وينْعقدَ فيه الدرُّ فأَيُّ عالم من علماء الانس يعبَل مثلَ هذا أُخْبِرِهِ إن كنتم عالمين وقد جعَل الله تعالى في جِبِلَّةِ نفوس الانس محبَّةَ لَبْسِ الحربيرِ والديباجِ والإبْريسَم وما يُتَّخَذ منها من اللباس اللين الحسن الذي هو كلُّه من لُعاب هذه الدودة الصغيرة الجثَّة الصعيفة البِنْية الشريفة النفس وجعَل في ذَوْقهم الذَّ ما يأْكلون العسلَ الذي هو بُصافى هذا الحيوان الصغير الجتّنة الصعيف البنية الشريف النفس الحانف في الصنعة وهو النحلُ واحسى ما يجدين في مجالِسهم الشَّمْعُ الذي هو من بناء هذا الحيوان ومَكْسبه وجعَل ايصا الخرر ما يَتزيَّنون به الدرَّ الذي هو بخرُج من جوف هذه الدودةِ الصغيرة الجثَّة الشريفة النفس ليكونَ دلالةً على حكية الصانع الحكيم الخبير ليَزْدادوا به معرفة ولنَعائه شُكْرا وفي مصنوعاته فكرةً واعتبارا ثر مع هذه كلُّها عنها مُعْرِضون غافِلون ساهونَ لاهون طاغون باغون في طغيانهم يعبَهون ولانْعامة كافرون ولآلائه جاحدون ولصنعه مُنْكرون وعلى خَلْقه زارون وعلى ضعفائه مفتخرون متعدّون جائرون ظالمون فلمّا فرغ الصرصر الذى هو زعيم الهوام من كلامه قال الملك بارك الله فيك من حكهم ما أَعْلَمَك ومن فيلسوف ما احكمك ومن خطيب ما ابلغك ومن مُوِّحِدٍ ما اعرفك بربك ومن ذاكر شاكر لانعامه ما افضلك ثر قال الملك للانسى قد سمِعْتم ما قال وفهِمتم ما اجاب فهلْ عندكم شيء آخُرُ قال نعم لنا خصالً أُخرُ ومناقبُ تدلُّ على انَّنا اربابٌ وهم عبيدٌ لنا قال ما هي اذ كُرْها قال وَحْدانيَّةُ صورتنا وكثرة صُهَرها واختلافُ اشكالها لان الرياسةَ والربوبيّة بالوحدة اشبهُ والعبوديّة بالكثرة اشبهُ فقال الملك للجماعة ما ذا تَرَوْن فيما قال وذكر فأطرقت الجاعة ساعة مفكرة فيما قال ثر تكلّم زعيمُ الطيور وهــو الـهَزارُ فقال صــدَق أيُّها الملك فيما قال ولكن تحنُ وإنْ كانت صُورُنا مُختلفةً

كثيرةً فنغوسنا واحدةٌ وهولاء الانسُ وان كانت صورهم واحدةً فأنَّ نفوسَهم كثيرةٌ محتلفةٌ قال الملك وما الدليلُ على الله نفوسَهم كثيرةً مختلفةٌ قال كثرة آرائهم واختلاف مَذاهبهم وفنونُ دياناتهم وذلك انَّك حددُ فيهم اليهودَ والنصارَى والصابثين والمجوس والمشركين وعبكة الاصنام والنيران والشمس والقمر والكواكب والنجوم وغيرها وتجد ايصا اهل الدين الواحد مختلفي المذاهب والآراء مثل الارا المختلفة التي كانت في قُدماء الحكاء ففي اليهود سامريٌّ وعنانٌّ وجالوتَّي وفي النصاري نصطوريُّ وبعقوبيُّ وملكائيُّ وفي المجوس زرادُشْنيُّ وزَرْوانيّ وحَرَميّ ومَزْدَكيّ وَبُوْهمي ومانَوي وفي ارباب النحَل ديصاني وسُمَيّ وفي اهل الاسلام خارجيٌّ وناصبيّ ورافضى ومرجى وقَدَري وجَهْمي ومعتزل واشعرى وشيعى وستى وغير هولاء من المشبِّهة والملحدين والمشكِّكة في دين وانواع الكافرين ومن شاكل آراءهم هذه الآراء والمذاهبَ الذين يكفّر بعضهم بعضا وَيلْعَن بعضُهم بعضا وحن من هذه كلها بُرالا ومذاهبنا واحدٌ واعتقادنا واحدٌ وكلُّنا موجِّدون مومنون مسلمون غيرُ مشركين ولا منافقين ولا فاسقين ولا مرتابين ولاشاكين ولا متحيرين ولا ضالين ولا مصلين نعوذ ربنا وخالقنا ورازقنا ومحيينا ومميتنا نستجه ونقلسه ونهلله ونكبِّره بكرةٌ وَعشيًّا ولَكَّن هُولاء الانسَ لا يَفْقَهون تَسْبِيَحنا فقال الزعيمُ الفارسيُّ وْ حَيْ ايصا هكذا نقول ربّنا واحدٌ وخالقُنا واحد ورازقنا واحدٌ ومحيينا ومبيتنا واحد لا شريك له فقال الملك فلم تختلفون في الآراء والمذاهب والديانات والربُّ واحدُّ قال لارَّ، الديانات والاراء والمذاهبَ اتّما هي طرقاتُ ومسالك ومجارِ ووسائطُ ووسائلُ والمقصود والمطلوب واحدٌ من اتى الجهات توجَّهُنا فتَمَّ وجهُ الله قال فلمَ يقتلُ بعضُكم بعضا ان كان اهل الديبانـات كلُّهم قصدُهم هو التوجُّهُ الى الله فعال المستبصرُ الفارسيّ نعم ايّها الملك ليس من اجل الدين لانّ الدينَ لا اكْراه فيه لكن من اجل سُنَّة الدين الذي هو المُلك فقال كيف ذاك بيَّنْه

قال انَّ الدينَ والملكَ تَوْأَمان لا يغترقان ولا قوامَ لاحدهما الَّا بأُخيه غيرَ انَّ الدينَ هو الانْح المقدَّمُ والملك الانْح المؤخَّرُ المعقَّب فلا بدًّا للمَلك من دين ينديَّى فيه الناسُ ولا بدَّ للدين من ملك يأُمُر الناسَ باتامة سُنَنه طَوْعا او قَهْرا فلهذه العلَّة يقتل اهل الديانات بعضُهم بعصا طلبا للمُلك والرياسة كلُّ واحد منهم يريد انقياد الناس اجمع لدينه ومذهبه واحكام شريعته وانا أخبر الملك وقَّقه الله لفَهُم الحقائق واذكُره بشيء بَيِّن لا شكَّ فيه قال الملكُ ما ذاك قال انَّ قَتْلَ الانفُس سنَّةً في جميع الديانات والملَل والدوَل كلَّها غيرَ انَّ قتلَ النفس في الدين هو إن يقتلَ طالبُ الدين نفسَه وفي سنَّة المُلك هو إن يقتلَ طالبُ الملكِ غيرَة فقال الملكُ امّا قتلُ الملوك غيرَهم في طلب الملك فبيّن ظاهرٌ وامّا قنلُ طالبِ المعين نفسَه في سائر المعيانات فكيفَ هو قال نعم الَّا تَرَى ايُّها الملك انّ في سنّة دبين الاسلام كيف هو ظاهرٌ بين وذلك قولُ الله عزّ وجلّ انّ الله اشترى من المؤمنيين انفسَهم واموالَهم بان لهم الجنَّةَ يقاتلون في سبيل الله فيَقتلون ويُقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ثر قال فاستَبْشروا بَبْيعكم الذي بايعْتم به وقال انّ الله جعبُّ الذين يقاتِلون في سبيله صَفًّا كانّهم بنيانٌ مرصوصٌ وقال في سنَّة التورِّية فتوبوا الى بارتُكم فاقتُلوا انفُسَكم ذلكُم خيرٌ للم عند بارتكم وقال المسبِّم في سنَّة الانجيل من أَنْصاري الى الله قال الحواريُّون نحن انصارُ الله فقال لهم المسيرُ استَعدوا للموت والصَّلْب أن كنتم تُريدون أن تنصرونى فتكونون معى في ملكوت السماء عند ابي وابيكم واللا فلَسْتم في شيء متى فقتلوا ولم يرتدوا عن دين المسج وهكذا يفعل البراهمة من اهل الهند يقتلون انفسهم وجرقون اجسادهم طلبا للدين ويروش ويعتقدون انّ اقربَ قُرُباتِ الى المولَى عزّ وجلّ ان يقتلَ التائبُ جسدَه ويُحْرِقَ بَدَنه ليُكَفِّرَ عنه نُنوبه يقينا منهم بالمعاد وهكذا يفعل المتألِّهة من الحكاء والثَّنَويُّذُ تمنَع انفسَها الشهوات وتُحْمل عليها ثِقَلَ العبادات حتى تقتلَها او تخلّصَها من دار البلاء والهَوان وعلى هذا القياسيوجدُ حُكُم سُنَنِ الديانات في قتْل النفوس من فنون العبادات واحكام الشَّرائع كُلُها وضعت خَلاص النفوس وطلب النجاة من نار جهنَّم والفوز بالوصول الى نعيم الآخرة دار القرار وأخْبرك ايها الملك وأذْكر ان في اهل الديانات والمذاهب الاخْيار والأَشْرار ولكن شرَّ الاشرار من لا يؤن بيوم الحساب ولا يَرْجو توابَ الحسناتِ ولا يَخاف مُكافاة السيّمَات ولا يُقرِّ بوحدانيّة الصانع البارى الحكيم الخلاق الرزّاق الحُديى المُعيد المُعيد الذي البه المرجعُ والمصير،

فلمّا سكَت الزعيم الفارسيُّ قام الزعيم الهنديُّ وقال نحن بني آدمَ اكثرُ الحيوانات عددا وأجناسا وانواعا واشخاصا وحصل لناس تصابيف احوال الزمان وتغيّراتِ الدُولِ تَجارِبُ ومآرِبُ وعجائب قال الملك كيف ذلك بيّنُه قال لانّ الربعَ المسكونَ من الارض يَحْتوى على نحو من تسْعَ عشرةَ الفّ مدينة مختلفة الأمم الكثيرة العدد الذي لا يُحْصَى ولا يعدُّ في الأُمم التي لا يُحْصَى عددُها اهلُ الصيبي واهلُ الهنْدواهلُ السنْد واهل الزُّنْجِ واهل الحجاز واهل السيسمين واهل الحبشة واهل النَجْد واهل بلاد نوبة وبلاد مِصْرَ وبلاد الصعيد وبلاد الاسكَنْدريّة واهل بلاد بَرْقَةَ واهل القَيْرُوان واهل بلاد أَفْرِيقيّةَ واهل طنجةَ واهل بلاد برطانيّة واهل بلاد الجزائر الخالدات واهل بلاد الأَنْدَلُس وبلاد الرومية وبلاد قسطنطنية وبلاد كله وبلاد البربر وبلاد ميّافارقيّة وبلاد بُرجان وبلاد أَثْربَيجان وبلاد نَصيبينَ وبلاد ارمينية وبلاد الشام وبلاد الكرج واهل بلاد يونان وبلاد الدياران وبلاد العراق وبلاد ماقين وبلاد خوزستان وبلاد الجبال وبلاد خُتْلان وبَدَخْشان وديلَمان وطَبَرستان وبلاد جُرْجان وبلاد جيلان وبلاد نيسابور وبلاد كرمان وكأبلستان ومُلْتان وبلاد سجستان وبلادماه واهل بلادغور وسادان وباميان وطخارستان وبلاد خراسان وبلاد بَلْغَ واهل بلاد ما وراء النهر وبلاد خوارزم واهل بلاد جاب وقرْغانة واهل

بلاد كيمال وبلاد خاتان وبلاد اسبستان واهل بلاد فقرس وبلاد خِرْخير ويلاد تُبّت واهل بلاد ياجوج وماجوج واهل الجزائر والجبل والفلوات والسواحل كلُّ هذا سوى الْقرَى والسوادات والاعراب والاكراد واهل البوادى والبرارى والجزائر والسواحل والفيافي والآجام واهل بلادها كلُّها أمم الانس من بنى آدم مختلفة والسواحل والفيافي والآجام واهل بلادها كلُّها أمم الانس من بنى آدم مختلفة الوانهم وأنستنهم واخلاقهم وطباعهم وآراؤهم ومذاهبهم وصنائعهم وسيرهم ودياناتهم لا يحصى عددهم آلا الله عز وجل الذي خلقهم وأنشأهم ورزقهم يعلم اسرارهم ومستقرهم ومستونعهم كلُّ في كتاب مبين فكثرة عددهم واختلاف احوالهم وفنون تصاريف امورهم وعجائب مآربهم تدكل على انهم افصل من غيرهم واكرم من سواهم من اجناس الخَلائف التي في الارض من الحيوانات جميعا واتهم ارباب والحيوانات جميعا عبيد لهم ومماليك ولنا فصائل أخَرُ ومناقب شتَّى يطول شرحُها والحيوانات جميعا عبيدً لهم ومماليك ولنا فصائل أخَرُ ومناقب شتَّى يطول شرحُها اقول قولى هذا واستغفرُ الله لى ولكم،

فلمّا فرغ الانسى من كلامة نطّف عند ذلك الصَفْدَعُ فقال الحمدُ للهِ اللبيرِ المتعالى العلى القهّار العزيز الجبّار خالف الانهار الجارية العَلْبةِ المياهِ والجار الزاخرة المُرة المالحة البعيدة القُعور الواسعةِ الاقطار نَواتِ الامواج والهَيجان الزاخرة المُرة المالحة البعيدة القُعور الواسعةِ الاقطار نَواتِ الامواج والهَيجان معدى المدر والمرجان الذي خلق في أعماق قرارها المُظلمة وامواجِها المتلاطمة اصنافَ الحيلات فوات الفنون والطرائع فنها ذوات الجُثث العظام والهياكل الجسام قد البس بعضها الجلود الثحان والفلوس المنصّدة الصلاب الاصدافِ المجتّعدة الزلاف ومنها حثيرة الارجُل الدبّائة ومنها نوات الاجْنحة الطيّارة ومنها نوات البطون الحمص المُنسابة ومنها ذوات الرؤوس الكبار والافواه المتفتّحة والعيون البارقة والاشداق الواسعة والاسنان القاطعة والمخالب الجداد والاجواف الرحيبة والانناب الطويلة والحركات الخفيفة والسباحة السريعة ومنها صغارُ الجُثَث مُنْس الجُنْد بلا آلة وأدواتٍ قليلة الحس والحركات كُل فالك لأسبابٍ وعللٍ الحُثيث مُنْس الجُنْد بلا آلة وأدواتٍ قليلة الحس والحركات كُل فالك لأسبابٍ وعللٍ المُنساب وعليا المناب المالية والوات المناب المناب النه والدوات قليلة الحس والحركات كُل فالك لأسبابٍ وعليا

لا يعرِف ولا يعلَم كُنْهُ معرفتها الله الذي خلَقها وصوَّرها وانشأَها ورزَقها واكْملها وأَبْلغها الله اقصَى مُدَى غاياتها ومنتهَى نِهاياتها ويعلَم مستقرَّها ومستودَعها كُلُّ في كتابٍ مبينٍ لا لمَخافةِ غلطٍ والاحتراز من النسيان لكن لوُضوحٍ وبيان'

ثر قال الصَفْدَعُ قد ذكر هذا الانستَّى الله الملك السعيد اصنافَ بني آدم وعدد طبقاتِهم ومراتِبهم وافتخر بها على الحيوانات فلو انه رأى اجناس حيوانات الما وشاهَد صُورَ انواعها وغرائبَ اشكالها واشخاصها بطراثف فُنون هياكلها لعاين العجائب وصغر في عينه ما ذكر من كثرة اصناف بني آدم والأمم الكثيرة التي ذكر انّها في المُدُن والقُرى والبراري والبُلْدان وذلك انّ في الرُّبْع المسكون من الارض تحوًّا من اربعةً عَشَرَ بحوا كبارا منها بحرُ الروم وبحرُ جُرْجانَ وبحر كيلان وبحر القُلْزُم وبحر فارسَ وبحر الهند وبحر السند وبحر الصين وبحر ياجورً والجر الأَخْصَرُ وبحر الغربي وبحر الشَّمال وبحر الحَبَشة وبحر الجنوب وبحر الشرقيّ وفي هذا الربع المسكون ايضا محوَّ من خمس مائة انهار صغار ومحو من ماثنتَّى انهار طوال مثلُ جَجُونَ وبجُلهَ والفُراتِ ونيل مصرَ ونهر الكُرّوالرَّس بأَنَرْبيجان وهارمَنْدَ بسجستان وما شاكل هذه الانهارَ طولُ كلّ واحد منها من مائذ فرسم آلى الف فرسيخ وامّا الآجامُ والعُدران والبطائيج والانهارُ الصغار والسواق فهي ممّا لا يُعَدُّ ولا يُحصى وفي كل هذه من اجناس السموك والسُّرطانات والكراريك والسلاحف والتنانين والكواسي والدلافين والتَّماسيج وانواع أُخَرَ ما لا يعَدُّ ولا يُحْصى ولا يعلمها الَّا خالفُ الكِلِّ وقد قيل أنَّها سبع مائةٌ صورةٍ جنسيَّة سِوى انواعها واشخاصها وفي البر تحوُّ من خمسمائة صورة جنسيَّة سوى نوعيَّة وشخصيَّة من اجناس الوحوش والسباع والبهائم والانعام والحشرات والهوام والطيور والجوارح وغيرها من الطيور الانسية وكل هذه عبيدُ الله ومماليك له خلقهم بقدرته وصورهم بعلمه وأَنْشَأْهُم وربَّاهِم ورزَقهم وجَافَظُهم ويَرْعاهم ولا يَخفَى عليه خافيةً من امورهم يعلم مستقرَّهم ومستوْدَعهم كلَّ في كتابٍ مبين ثرِّ قال الضفدع فلو تأمَّلْت واعتبَرْت ايُها الانسى فيما ذكرتُ لك لعلمت وتبين لك ان افتخارك بكثرة بنى آدم وعدد صنوفهم وطبقاتهم لا يدُلُ على انهم اربابُ وغيرهم عبيدً لهم البَتَّة،

## فصل

ولمّا فرغ الصفدع من كلامه قال حكيمٌ من الجنّ فعَب عنكم يا معشر بني آدم ريا معشر الحيوانات الارضية نوى الاجسام الثقيلة والجثث الغليظة والاجرام نّوات الابعاد الثلاثة من ساكني البرّ والجر والجبل وخَفيَ عنكم معرفةُ كثرة الخلائف الروحانية والصور النورانية والارواح لخفيفة والاشباح اللطيفة والنفوس البسيطة والصور المفارقة التي مسكنها في فُسْحة اطباق السَّموات وسريانها فى فضاء سعة عالم الارواح والافلاك من اصناف الملائكة الروحانيين والكروبيين وحَمَلَة العَرْش اجمعين وما في سعة كُرة الأَثير من الارواح النارية وما في سعة كرة الزُّمْهريم من قبائل الجنّ واحزاب الشّياطين وجُنود ابليسَ اجمعين فلو انّكم يا معشر الانس ومعشر الحيوانات عرفتم كثرة اجْناس هذه الخلائف التي ليست باجسام ذوات اركان ولا باجرام ذوات ابعادِ وعلمتم كثرة انواعها وضروب صورها وعدد اشكال اشخاصها لصغرفي عينكم كثرة اجناس الحيوانات الجسمانية والانواع الجرمانية والاشخاص الجزءية وذلك ان مساحة كرة الزمهرير تزيد على مساحة سعة البرّ والجر اكثرّ من عشرة اضعاف وهكذا سعة كرة الأثير تزيد على سعة كرة الزمهربر اكثر من عشرة اضعاف وهكذا سعة كرة فلك القم تزيد على سعة كرة الجيع عشرة اضعاف وهكذا نسبة فلك عطارد الى فلك القم وعلى هذا المثال حكم سائم الأفلاك المحيط بعضها ببعض الى اعلى الفلك

المحيط وكلُّها مُمْتَلِ فصارُّها ونُسَحاتُ سعتِها من لخلائق الروحانيّة حتّى انّه ليس فيها موضِعُ شِبِّدٍ الله وهناك جنسٌ من الخلائق الروحانية كما اخبر به النبيُّ صلعم حين سُتُل عن قوله تعالى وما يعلَم جنود ربِّك الله فو فقال عليه وَآله السلامُ ما في السموات السبع موضعُ شبرٍ الله وهناك مَلَكُّ قائمٌ أو راكعٌ أو ساجدٌ لله تعالى ثر قال الحكيم فلو تفكّرتم معشر الانس ومعش الحيوانات فيما ذكرتُ لعَلمْتم بانكم اقلُّ الخلائق عددا وادونها مرتبةً ومنزلة وافتخارُك أيُّها الانسنَّى بالكثرة ليست بدليلِ على انَّكم اربابٌ رغيرَكم عبيدٌ لكم بل كلُّنا عبيدُ الله تعالى وجنوده ورعيَّته وسخَّر بعصنا لبعض كما اقْتصتْ حكمتُه وارجبتْ ربوبيَّتُه فله الحمد على ذلك وعلى سابغ نِعَه كثيرا ولمًّا فرغ حكيم الجيّ من كلامه قال الملك قد سمعنا ما ذكرتم معشر الانس وافتخرتم به وقد سمعتم الجوابَ فهل عندكم شي آخر غيرُ ما ذكرتم هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين واوردوه ويتنوه فقام عند ذلك الخطيب الحجازي المدتى المَدنى فقال نعم ايُّها الملك لنا فصائلُ أُخَرُ ومناقبُ حسانٌ تدلُّ على انَّمَا اربابٌ وهذه الحيوانات عبيدٌ لنا ونحن مُلاكها ومواليها قال الملك ما هي قال مواعيدُ ربِّنا لنا بالبَعْث والنَّشور والخروج من القبور وحساب يوم الدين والجواز على الصراط المستقيم ودخول الجِنان من بين سائم الحيوانات وهي الفردوسُ وجنَّة النعيم وجنّة الخُلْدوجنّة عَدْن وجنّة الماوَى ودار السلام ودار القرار ودار المقامة ودار المتَّقين وشجرةٌ طوبِّي وعينُ السَّلْسبيل وانهارٍ من خممٍ وعَسَل ولبنٍ وما عير آسِنٍ وبالدُّرجات في القصور وتَزْويج الحُورِ العين ومجاورة الرحمن في الجلاذ، والاكرام والتنسُّم من الرَّوْج والرَّجان كلُّها مذكورٌ في القرآن في محومن سبعمائية آيَة وكُلُ ذلك بمَعْزِلِ عنه هذه الحيواناتُ وهذا دليلٌ بانا اربابٌ وهولاء عبيدٌ لنا ولنا مناقب اخرُ غيرُ ما ذكرنا اقول قولى هذا واستغفر الله لى وللم،

ظهم عند ذلك زعيم الطيور وهو الهَزارْدَسْتانْ فقال نعم الله القول كما قلْتَ ايِّها الانسيُّ ولكن اذُّكُر ايضا ما أُرعدتم به يا معشر الانس عن عذاب القبر وسؤال مُنْكر ونكير واهوال يوم القيامة وشدة الحساب والوعيد بدخول النيران وعذاب جهنَّمَ والجحيم والسعير ولطَّي وسَقَرَ والحُطَمة والهاوية وسرابيلَ من قطران وشُرْب الصَّديد والغَّسَّاق وأكل شجرة الزَّقوم ومجاورة مالِك الغَصْبان سادِين النيران وجوار الشياطين وجنود ابليسَ اجْمعين وما هو مذكورٌ في القرآن الي جَنْب كلِّ آيةِ من الوعد آيةٌ من الوعيد كلُّ ذلك لكم دوننا وتحن بمعزل عن جميع فلک کما لم نوعد بالثواب لم نوعد بالعقاب وقد رضينا حکم ربنا لا لنا ولا علينا وكما رُفع عنَّا حُسْنُ الوعد صُرِفَ عنَّا خوفُ الوعيد وتكافَأَتِ الادلَّةُ بينَنا واسْتَوت التَّقدامُ فما لكم والافتخارَ فقال الحجازيُّ وكيف تساوت الاقدامُ بيننا وبينكم فنحنُ على اتى حالِ كانتْ باقون أَبْدَ الآبِدين وَدَّهُرَ الداهرين ان كنًّا مُطيعين فنكون مع الانبياء والاثبَّةِ والاولياء والسُّعَداء والحكاء والاخْيار والغصلاء والابدال والابرار والزقاد والعباد والصالحيين والعارفين والمستبصريين واولى الابصار واولى الحجمي واولى النُّهمي والمُصْطَفَيْنَ والاخيار الذين هم بالملائكة يتشبُّهون والى الخيرات يتسابَقون والى لقاء ربِّهم يَشْتاقون وفى جميع اوتاتهم واحوالهم عليه مُقبِلون ومنه يسمَعون واليه ينظُرون وفي عظمته وجلاله يتفَكِّرون وفي جميع امورهم عليه يتوكَّلون والباه يسْأَلُون ومنه يطلبون والله يرجون وهم من خشيته مُشْفقون ولو كُنّا مردودين نتخلّص بشَفاعة الانبياء عليهم السلام خُصوصا بشفاعة سيدنا محمد عم وبعد ذلك نكون باقين في الجنّة مع الحور والغلمان يخاطبوننا الملائكة بقولهم سلام عليكم طبْتُم فأنْخُلوا خالدين وانتم يا معشر الحيوانات بمعزل عن جميع ذلك النَّكم بعد المفارقة لا تَبْقُونَ فقال زعماء الحيوانات حينَيْد وحكاء الجنّ باجمَعِهم يا معشر الانس الآن جنّتم بالحقّ

ونطقتم بالصواب وقلتم الصدى لاق بامثال ما ذكرتم يفتخر المفتخرون وبمثل اعمالهم فَلْيَعْهَل العاملون وفي مثل سيرهم واخلاقهم وآدابهم والعلوم المتفتنة لهم يرغَب الراغبون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولكن خبّروا يا معشر الانس عن اوصافهم وبيّنوا لنا سيرتَهم وعرِّفوننا طرائقَ معارِفهم ومحاسِن اخلاقهم وصالح اعمالهم أن كنتم تعلمون واذْكروها أن كنتم بها عارفين فسكتت الجاعة حينَتُنِ ساعةً يتفكّرون فيما سأَلوا عنهم فلم يكن عند احد جوابُّ فقام عند فلك الخبيرُ الفاصل الذكتَّى العابد المستبص الفارسيُّ النسبة العَربيُّ الدين الحنفيُّ الاسلام العراقُ الانب العبرانُ المخبر المسجعيُّ المِنْهاجِ الشاميُّ النُّسُك اليونانيُّ العلم الهنديُّ التعبير الصوفيُّ الاشارات الملكيِّي الاخلاق الربَّانيُّ الرأَّي الآلهيُّ المعارف فقال الحمد لله ربُّ العالمين والعاقبة للمتَّقين ولا عُدُّوانَ الَّا على الظالمين وصلَّى الله على النبيِّ محمَّدِ وآله اجمعين وقال أمَّا بعدُ ايُّها الملك العادل لمّا بان وتبيّن في حصورك صدّني ما انّعي جماعة الانس وظهر عندك الى من هولاء الجاعة قوما هم اولياء الله وصفوتُه من خَلْقه وخيرتُه من بَريّته والى لهم اوصافا حميدة وصفات جميلة واعمالا زكيَّة وعلوما متفنَّنة ومعارفَ ربانيَّةً وأُخلاقا ملكيّة وسيرا عادلةً قُدْسيَّةً واحوالا عجيبةً قد كلَّت أَلْسُي الناطقين. عن ذكرها وقصرت ارصافُ الواصفين لها عن كُنَّه صفاتها واكثرَ الذاكرون في وصفهم وطوَّل الواعظون الخُطَبَ في مجالس الذكر عن بيان طريقهم ومحاسن سيرهم ومكارم اخلاقهم طول ازمانهم ودهورهم وفر يبلغوا كنه معرفتها فما يامر الملكُ العادل في حقّ هُولاء الغُرباء من الانس وهؤلاء الحيوانات العبيد لهم فأمَر الملك أن تكون الحيوانات بأجمعها تحت أوامرهم ونواهيهم ويكونوا مُنْقادين للانس فقبلوا مقالته ورضوا بذلك وانْصرفوا آمنين في حفظ الله تعالى وأمانه وانت يا اخى فاعلم علما يقينا بان تلك الاوصاف التى غلبت الانس على طبقات الحيوانات حصور ملك الجن هى التحقّق بالعلوم والمعارف التى اوردناها في احدى وخمسين رسالة بآوجز ما يُمْكِن واقربِ ما يكون وهذه الرسالة واحدة منها ونحن قد بَيْنَا في هذه الرسالة ما هو الغرض المطلوب على لسان الحيوانات فلا تظنّن بنا ظنّ السوه ولا تعد مقالتنا ملعبة الصبيان ومَخْرَفة الاخوان لان عادتنا جارية على انّا نبين الحقائق بألفاظ وعبارات على وجه الإشارات وتشبيهات على لسان الحيوانات ومع هذا لا نخرج عمّا نحن فيه عَسى ان يتامّل وخطبهم ويتأمّل كلامهم واشاراتهم لعلّه يغوز بالمَوْعِظة الحسنة وتقكم الله آيها الاخوان لاستماعها وفهم معانيها وفتح قلوبَكم وشرح صدوركم ونور ابصاركم بمعوفة اسرارها ويسّر لكم العبل كما فعل باوليائه وأصْفيائه واهل طاعته الله على ما يشاء قديث وهو حسبنا ونعم النصيه،

#### ہ فصل

يَنْبغى انْ نبيِّنَ كيف يكون توصَّلُ إخْوانِ الصفاء وكيف يكون تعانُّن بعضهم بعضا في طَلَبِ مَعيشةِ الدنْيا وما ذا تَرَى حالً مَنْ سبقتْه المنيَّةُ قبلَ صاحبه وكيف يكون عيشُ الباقي منهم بعدَ صاحبه

ذُكِرَ انَّ مدينة كانتْ على رأس جَبلِ في جَزيرة من جَزائرِ البَحْر خصيبة كثيرة النعَم رَحْبة البابِ طيبة الهَوَى عذبة المياه جَيِدة التربة حسنة البركة كثيرة الانتجار اللذيذة النمار كثيرة اجناس الحيوانات على حَسْبِ ما يَقْتضى تربة تلك الجزيرة وأَهْوِيتُها وماهِيّاتُها وكان اهلُها اخوة وبَى أَعمام بعصُهم لبعص من نَسْلِ رجلٍ واحدٍ وكان عيشُهم اهناً عيش بتأثّد ما كان بينهم من الحبّة والرجة والشَّفقة والرفق بلا تباغُ ص ولا حسد ولا بغى ولا عداوة من انواع الشرور ممّا يكونُ بينَ اهلِ المُدن الجبابِة المتصادة الطباع المتنافرة القوى المتشتّنة الاراء القبيحة الأَفْعالِ السيّئة الأَخْلاق ثرّ ان طائعة من اهل تلك المدينة المذكورة رَكبوا البحرَ وكسرَ بهم المركبُ ورمَى بهمالموجُ الى جزيرة اخوى فيها جبالُ واشجارُ عاليَة عليها ثمار غير نَرْهة وفيها عيون غائرة مياهها كدرة وكان في بعض وفيها مَغارات مُطْلمة وفيها سباغ صاريَة واذا عامّة اهلِها قردة وكان في بعض جزائرِ ذلك الجم طير عظيمُ الخِلْقة شديدُ القوق فتسلّط عليها في كلّ يوم

وليلةِ يَكُرُّ عليهم يَخْتطِفُ من تلك القردةِ والسباع ُ ثُمُّ انَّ هُولاء الذين تَجَوَّا من الغَرَق تفرُّقوا الى تلك الجزيرة في أَكْدِيةِ تلك الجبال يَطْلبون ما يتقوَّتون به من ثمارها لما لحقَهم من الجوع ويشربون من تلك العيون ويستترون باوراق تلك الانتجار ويأون بالليل الى تلك اللهوف والمغارات ويعتصمون بها من الحرّ والبرد وأَنِسَت بهم تِلْك القرودُ وأَنِسوا بها اذ كانت أَقْرَبَ اجناسِ السباع شِبْهًا بصورة الناس فَولَعَتْ بهم القرود وولع بها مَنْ كان به شَبَقٌ فَحَبلَتْ بهم وتوالدت وتَناسَلوا وكثُروا وتَمادَى بهم الزمانُ فاستَوْطنوا تلك الجزيرة واعْتَصَموا بتلك الجبال وأَلفوها ونَسوا بلدتَهم ونعيمَهم وأَهاليهم النين كانوا معهم بَدْءا ثرَّ جعلوا يَبْنون من حجارة ذلك الجبال بِنْيانا ويتَّخذون منازِلَ وحرزون فيها تلك الثمار ويدَّخرونها من كان فيه شَرَّةً وصاروا يَتَنافَسون على اناث تــلـك القردة ويغتبطون اكثرَ حظَّ من تلك الحالات وتَمنَّوْا لِخُلُودَهُناك ونُصبت بينَهم العدارةُ والبَغْصاء وتوقّدت نيرانُ المحروب ثمّ ان رجلا منهم رأًى فيما يرّى النائمُ كانّه رجَع الى بَلْكِ التي خرَج منها وأنَّ تلك المدينة للَّا سمعوا بمَجيئِهِ استبشروا واستَقْبَلَه اقرباوً خارجَ المدينة فرآوه قد غيَّره السَّفَرُ والغُرْبة فكرِهوا ان يدخلَ المدينة على تلك الحال وكان على باب المدينة عينُ الماء فغَسَلوه وحلَّقوا شَعْرَه وَقَصُّوا اطْفاره وَأَلْبَسوه جديدَ الثياب وخَّروه وزيَّنوه واركبوه دابَّةً وانْخَلوه المدينة فلمّا رآه اهلُ المدينة استَبْشروا به وجعَلوا يسْتُلونه عن المحابه وسَفَرهم وما فعَل الدهمُ بهم وأُجْلسوه في صَدَّر المجلس في المدينة واجتمعوا حولَه يتحجَّبون. منه ومن رجوعه بعدَ اليأس منه وهو فرحان بهم مسرور بما قد نجاه الله من تلك الغُرْبة وذلك الغرق ومن محبة اولئك القردة وتلك العيشة النَكمة وهو يطنُّ أَنَّ نلك يَراه في اليَقَظَة فلمّا انتَّبَه اذا هو في تلك الجزيرة بذلك المكان

بين طَهْرَى اولتُك القردةِ فأصْبح حزينا منكسِمَ البالِ زاهدا في ذلك المكان مغتَّمًا متفصِّوا راغبا في الرجوع الى بلده فقَصَّ رُوبياه على اخ له فتذكُّر الاخ ما أنَّساه الدهرُ له من حال بلده واقارِبه واهله والنعيم الذي كانوا فيه فتشاوروا فيما بينَهم وأَجالوا الرأَى وِقالوا كيف السبيلُ الى الرِجوم وكيف النَّجاة الى هناك فوقع في فِكُرهما وجهُ الحيلةِ بانْ يتعاونا ويَجْتَبِعا ويَجْمَعا خَشَبَ تلك الجزيرة ويَبْنيا مركبا في الجر ليَرْجعا فيه الى بلدهما فتعقدا على ذلك عهدا وميثاقا أنَّ لا يتخانلًا ولا يتكاسَلا بل يجتهدا اجتهادَ رجُل واحد فيما عزما عليه ثمَّ ذكروا انَّه لو كان مَعَهما آخرُ لكان اعونَ لهُما على ذلك وكلَّما زاد في عددهما كان ابلغ في الوصول الى مطلبهم والرجوم الى مَقْصدهم فجعَلوا يتذَّكرون اخوانهم من بلدهم ربيرَغّبونهم في العَوْد الى اوطانهم ويوقدونهم في المكث هناك حتى التأمّ جماعةٌ فلما اجتمع جماعةٌ من اولائك القوم على ان يَبْنُوا سفينةً ليَرْكبوها ويرجعوا الى بلدهم فبينما هم يَبْدَون في قطع الاشجار ونشر الخشب لصناعة المركب اذ جاء ذلك الطيرُ الذي كان يَخْتَطفُ القرودَ فاخْتطف منهم رجلا وطار به في الهوى فلما امعن في طَيرانه فتامَّل ما معه فاذا هو ليس من القرود الذي كان يختطفهم على عادته فما زال به حتى مرّ به على رأس مدينته التي خرج منها فأَلْقاه على سَطَّح بينه وخلاه فتامّل الرجلُ موضعَه فاذا مدينتُه واهلُه واقاربُه نجعل يتمنَّى لو أَنَّ نلك الطائرَ يمُرُّ في كلُّ يوم وبختطف منهم واحدا ويُلْقيه في بلده كما فعل به وامّا اولئك القومُ الذين اخْتُطف هو من بينِهم فجعَلوا يبكون عليه محزونين على فراقه اذ كانوا لا يَدْرون ما فعَل الطيرُ به وما حالُه وما اصابَه وما صار اليه ولو علموا لكانوا يتمَنَّون ما تمنَّى لهم فهكذا ينبغى أن يكون اعتقاد إخوان الصفاء فيمن سبَّقَتْه المنيَّةُ قبل صاحبه لانَّ الدنيا شِبَّهُ تلك الجزيرة واهلُها يُشْبِهون القرودَ ومَثَلُ الموت كمثل الطائر ومَثَلُ اولياء اللهِ كمَثَلِ القوم الذين كُسِم بهم المركبُ ومثل دار الآخرة كمثَلِ تلك المدينة التي خرجوا منها فهذا اعتقادُ إخْوانِنا في تعاونهم وما يعتقدون فيمن سبقت اليه المنيَّةُ قبل إخْوانه،

قال العبد الفقير الى رحمة ربّه الغفور الشيخ المدرس فريدرخ ديتريصي مصحّح هذا الكتاب قد فرغ بعون الله من طبع تدا عي الحيوانات على الانسان وهي قصّة مأخونة من رسائيل إخْوان الصفاء عام الاما من الاعوام المسجية في مدينة برّلين في مدينة برّلين واستغفر الله للناس

## تصحيم ما وقع في هذا الكتاب من الغلطات

| عحبج            | غلط            |              | معيج                   | غلظ                  |       |
|-----------------|----------------|--------------|------------------------|----------------------|-------|
| فبيرا           | شَآءً – صَا    | * 3. ^       | آلج <u>ي</u><br>الحجين | * عِنْدَ مَلِكِ      | 1. 1  |
| مُصْطَرِبَة     | مُضْطَرِبَ     | 12.          | وسط                    | وسط                  | 7. ř  |
| وأغراض          | واعراض         | 15.          | وَيَحْمِلُونَ          | ويُحْمِلُونَ         | 18.   |
| ووطاة           | ووطاة          | 2. 9         | فَصَعِدَ               | فَصَعَدَ             | 19. 🏲 |
| بحسيب           | بَحْسْبِ       | 4.           | فجاجها                 | فجاجِها              | 12. 0 |
| تَزْغَبُ        | يَوْغَب        | 10.          | ن                      | b * مَكانٍ مُوافِّإ  | 13.   |
| الزُّناةُ       | اللَّاطَة _    | <b>*</b> 12. | ٲؘؘؘۘٚۘۘۘۘۘڋۥؘ؞ٚ       | ٱجْمَةٍ              | 14.   |
| ظُلِّم          | ظُلْم          | Fr. 18.      | , ,<br>ند              | * وكَثُرَتْ ذُرِّيًّ | 19.   |
| ة.<br>أنّه<br>• | عتد<br>اند     | 1. 1.        | وَشَقُ                 | رَةً في              | 4. 4  |
| والشّاء         | والشاة         | 5.           | مَية نَ                | * عَنَّا — ٱلَّادَ   | 7.    |
| وَتُسْرُح       | , ، .<br>وتسرح | 6.           | بِنْيَةِ               | بُنْيَةِ             | 20.   |
| يَشْكُلُ        | يَشْكَلُ       | 8.           | ذَكَر                  | b. دُکِرَ b.         | 3. v  |
| الانْسِي        | الأنْسِي       | 11.          | تَأُويلات              | تاويلاتٍ             | 17.   |
| شِكايةِ         | شكاية          | 18.          | لِقَبولِ               | لِڠُبولِ             | 21.   |
| فلكذا           | b. اغهكذا      | 4. 11        | ذُكَرَ                 | b. ذُكِرَ            | 2. A  |

| محيح             | . غلط                   |            |
|------------------|-------------------------|------------|
|                  | غلط .<br>17 أنّه        |            |
| ننوا             | .8,6 * أِتُمِنَّ – يَمُ | lv         |
|                  | 11 شَكايَةَ شِك         |            |
| في الانس         | f. 17 والانس            | · <b>.</b> |
| إنَّهم           | 18 أنهم                 | <b>5.</b>  |
|                  | Fr. 5 فَيْلُسوفا        |            |
| ا وَيَسْتَشيرَهم | ء ويستشير <sup>8</sup>  | ).         |
| زيدُ — المرضِيّ  | 19 * مُشْتَرَكً - تَـ   | ١.         |
| .b النجارِبِ     | 18 النجارب              | <b>š.</b>  |
| ويأخذوا          | ويأخُدون 20             | ).         |
| يَتِمُ           | 8 يُتَمُّ               | 3. 19      |
| بيعْمع           | 10 تَجْبَعَ             | ).         |
|                  | 12 يُحْمِلون            | <b>!.</b>  |
| بتم              | 15 * تكون — بَ          | <b>5.</b>  |
| الهَرَبُ         | 16 الهَرْبُ             | i <b>.</b> |
|                  | 4, 7, 1 الغَيْلُسوف     |            |
| بَصَرِك          | 5 بَصْرِک               | ·.         |
| غَلِطَ           | 8 غَلَطَ                | <b>3.</b>  |
| ه اذا            | 9 ان .                  | ).         |
| فُلًا            | 19. 20 * عُلُواً سُ     |            |
| ويَحْتالون       | 2 ويَغْتالون            | . H        |

| عجبج                                 | غلط                                   |        |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|
|                                      | أَقَتَرَى b.                          | 5. 11  |
| — ويَفوتَهم                          | • فَيَاثْخُسُرُوا                     | 13.    |
|                                      | موَقَرَّةً                            | 16.    |
| -                                    | وتَصْرَخُ                             | 3. 11  |
| ً سُكوت                              | سكوت                                  | 6.     |
| b. جَمَّالِيهِم                      |                                       | 8.     |
|                                      | * ظُلَم — نَوْ                        | 9.     |
|                                      | والأكاف                               | 21.    |
| 2                                    | أتَّه                                 | 2. 114 |
| -                                    | ٱنْفَصْلِ                             | 5.     |
| اليهود                               | البهود                                | 3. If  |
| ها فيَخْلِطُونَها                    | -                                     | 8.     |
|                                      | Fr. وَأَيْلِهَا                       | . 18.  |
| b. مِنْمَعاشِر                       | مَعاشِرُ                              | 20.    |
| اقصر<br>اقصر                         | ا<br>اقصر                             | 4. 10  |
|                                      | بُنْيَتِها                            | 7.     |
| _                                    | وسرعةعك                               | 13.    |
| جُلْمودِ                             | <ul> <li>التَّنْفُلِ -</li> </ul>     | 15.    |
| - وَثَباتُ                           | b* وعَطَفات -                         | •      |
| ومِثْل<br>ومِثْل<br><b>ف</b> اتَّهما | هُ وعَطَفاتُ -<br>ومَثَلُ<br>فاتَّهما | 3. 14  |
| فِاتُّهما                            | فِاتَّهما                             | 16.    |

| محبج         | غلط                    |               |
|--------------|------------------------|---------------|
| فهَتَى       | فمتنى                  | 10. PI        |
| -            | والَقْفْزاتِ           |               |
| -            | 7 والحمَلاتِ           |               |
| بَمْعْزِلِ.  |                        |               |
| انّه         | أند                    | 31.           |
| فتَطُرُدُه   | F فتَطْرَلُه           | r. 2. 🏲o      |
| ، آنه<br>انه | ة ،<br>أنه<br>ء        | 18.           |
| خَفِيَّةٍ    | . حَفِيَّةٍ            | 21.  ***      |
| المُلَجِّنُ  | المُلْحِنُ             | 20. 74        |
| رە تَذْكارە  | .Fr.13 تِذْكِا         | f. 21, M      |
| للبِلَى      | F للبَلَى              | r. 14. f.     |
| ર્યુ         | * وَأَثَرَ الْحَيْهِ   | 2. fi         |
| السفاد       | السفاد                 | . 11.         |
|              | والكتان                |               |
| لثا          | لِمَا<br>نِمْرودَ      | 11.           |
| نُمْرودَ     | نِمْرودَ               | 13.           |
| الزنبور      | الزنبور                | 14.           |
| فيَشْغَلُه   | في <sup>ْ</sup> شِغلُه | 16.           |
| قَدِمَ       | قَدَم                  | 9 <b>.</b> ff |
| ويَنْظُرُ    | F ويَنْظِرُ            | r. 20.        |
| خَبِّريني    | حَبِّرِيني             | <b>5.</b> fo  |

|                      | غلط             |                   |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| ا تجارِب             | تجارِبُ .       | 4. 11             |
| ويَسْفِكُ            | ويُسْفِكُ       | 1. <b>T</b> T     |
|                      | لِما            |                   |
| مُدَثِّي             | مُدْئ           | 16.               |
|                      | أَذْطَقَ آلَمَ  | * b 3. m          |
| لَبًا                | لِما            | 9.                |
| والبكخورات           | والبُخوراتِ     | 1. r <del>r</del> |
| لنُمْرُودَ           | لنمرود          | 6.                |
|                      | نَزَعاتِ        |                   |
| بِڵٞقيسَ             | بَلْقيسَ        | 14.               |
| مُسْتَقِ <u>ر</u> ًا | مُسْتَقَرًّا    | 28.               |
| مَلَكوتِ             | مَلْكوتِ        | Fr. 5. to         |
| البهائم              | أَءْتُرُكُ هَذَ | * 22.21.          |
|                      | الأُسْرِ – يَنْ |                   |
| سَهْلُ               | سَهِلْ          | 18.               |
| جانبه                | جانِبَه         | 19.               |
| أحد                  | احْدَى          | 9. r <sub>v</sub> |
| أسرنيا               | <b>آ</b> سُرنا  | 4. 19             |
| لَوْتَبات            | بالحَمَلاتِ وا  | * b 9. m.         |
| <u>وَ</u> أَباتِ     | والحَرَبات وال  | *18b.14.          |
| فَتَحْدَرُها         | فَتْحَكُرها     | 19.               |

| معجيج       | غلط               |         | محبح         | غلط                      |             |
|-------------|-------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------|
|             | ا * يُصَفَّى خَجُ |         | وِسادى       | كوسادى                   | 16.         |
| ٳؖڽ         | آن                | 9, 00   | والسَّديرِ   | والسُّكَبْيرِ            | 20.         |
| ان          | ان<br>۽           | 13.     |              | عراض                     |             |
| ٳ۫۠ڂؠاڻها   | أختبائها          | 14.     |              | وتَأْييدَ                |             |
| الحيوانات   | الخيوانات         | 15.     | ِ وَنَصَب    | ونَصْب                   | <b>4.</b> . |
|             | والعقبان          |         | اللُّجَج     | اللجَج                   | 18.         |
|             | اذا               |         | وأحرقتهم     | وأُخرِقْتهم              | 6. fa       |
| العام       | للعامِ            | 20.     | يَحْوِلون    | ، ،<br>يَحِبلون          | 14.         |
| بمُ وصلاحُ  | ' النَّفْعُ العم  | 22. 21. |              |                          | 6, f¶       |
|             | والذبان           |         | العَطشِ      | العَطْش                  | 12.         |
| خلقها       | خلَق              | 10.     | -            | كها                      |             |
|             | جَهْلَة           |         | l .          | الخِلْف                  |             |
| b المناجاةِ | المُناجاتِ.       | اه .3   | -            | بَرَّاقانِ               |             |
|             | منها زوجَها       |         | 1            | قَكَمَ                   |             |
|             | وعَمْرُنّا .      |         |              | الحيان                   |             |
| وبزرجمهر    | ڔ<br>ۅڹڗۅڿؠۿڗ     | 20.     | والعظايات    | والعظايات                | 6.          |
|             | وزِلَله           | 9. 41   |              | السُّرْقين .6            | 9.          |
| مخرِت       | محـرِ <b>ب</b>    | 13.     | ولا يَكَيْنِ | والأَيْدَيْن             | 17.         |
| مَساوِيه    | مُساِوَيه         | 18.     | آمين         | آمين                     | Fr. 3. of   |
| وَسَطه      | وسطع              | 20.     | ىپ           | الأَجْحِرَةِ والثُّنَّةَ | Fr.20. of   |
| الَغْرِد    | الفَرَدِ          | 22.     | بهذه         | عن <i>هن</i> ه           | 8. of       |

| معج         | غلط                    |         | محيح              | غلط              |                   |
|-------------|------------------------|---------|-------------------|------------------|-------------------|
| C           |                        | 5. vi   | •                 | وصيف             | 5. 41             |
|             | برر<br>مَنْظرِ         | 12.     | ر .<br>خَيْزُرانا |                  | 7.                |
|             | ر<br>وَسَطُه           | 16.     |                   | رر<br>كَهانَةً   | 10.               |
|             | ر<br>ترمی              | 20.     | ر.<br>وبـالمَوْتِ |                  | 12.               |
|             | ر ی<br>یعرفان          | 21.     | مُدْرَجَةً        | مَدْرَجَةً       | 16.               |
| •           | وغارةً — و             |         | _                 | ر.<br>الغرينمة   | 7. 41"            |
| -           | عشالا                  |         |                   | ر.<br>وعُبْدَ    | 8.                |
|             | والخملان               |         |                   | جزاء             | 9.                |
|             | وأُحْكامُ              |         |                   | وَسُطد           | 11.               |
| -           | مدينة                  |         |                   | الفَرَدِ         | 14.               |
|             | شَفا٤                  |         | _                 | فلسطين           | 13. 44            |
|             | Fı مدتجا               |         | للَّفْيْلَسوف     |                  | 15.               |
|             | مكْتَنفاتٍ             |         |                   | * مالکُ — ور     | 4. 4 <sub>v</sub> |
|             | بر <sup></sup> ّاقَیْن |         | _                 | <b>ُونَح</b> ْشَ | 7. 4∧             |
| -           | مِنْخَرَيْن            |         | i                 | الثالث           | 12.               |
| -           | يُصيّر                 |         | المَنْخَرَيْن     | المِنْحَرَيْن    | 2. 49             |
|             | وإداء                  | -       | خطّ               | حظ               | 22.               |
| - ويستأثروا | ءً<br>وينقاسموا –      | * 5. AV | القَنا            | القناء           | 1. v.             |
| عنا         | متا                    | 11.     | الخيزران          | الخيزوران        | 2.                |
| تكون        | يكون                   | 16.     |                   | حِلْقَة          | 4.                |
| والتزَهَرَة |                        |         | المقوّسات         | مقوسًات          | 5. v.             |
|             |                        |         | 1                 |                  |                   |

| غلط شحج                                     |               | محبح               | غلظ                  |        |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------|
| يُشتَهِي تَشْتهَي                           | 20.           | •                  | * ُنجادِز رسوم       |        |
| ويبؤثر وتؤثر                                | 4. 1.         | وجَريان            | حدردها               |        |
| مرتهِنون مُرْتَهَنون                        | 7.            | دويانهم            | دَ <b>وِيَّتَه</b> م | 1      |
| النحل النحلِ                                | 12.           | [                  | تعريضهم              |        |
| نَصْب نَصَب                                 | 17.           | قُبولِه <u>َ</u> م | قَبولهم              | 19.    |
| ا استيتار — بُخْـل                          |               |                    | وتجمحك               |        |
| ونَصْب ونَصَب                               |               | 1                  | ولعرفوا              |        |
| * وسواحِلِ الجِار                           |               |                    | فَرْجار              |        |
| بعضها بعضها                                 |               | E .                | ذَواتُ               |        |
| أُحْسانه إحْسانَه                           |               | ì                  | منها                 | -      |
| نبنځل نَبْخَلُ                              |               |                    | ولِما                |        |
| أعجزت أتمجنوت                               |               |                    | البَيْضِة            |        |
| <ul> <li>قَاْفَهُمْ — والأَسْرار</li> </ul> |               |                    | يعايَن               |        |
| م به    | 20. ¶f        |                    | تَرْضع               |        |
| الخصور الحُضور                              |               |                    | • تَقْطَعُ أَيْامَ   |        |
| والسَّمور والسِّنْجاب                       |               |                    | وتُغالِبُ            |        |
| بحكم تَحَكُّمَ                              | i             |                    | وخُبْثُها            |        |
| ا ذوات فواتِ                                | 16. 15,       | وعَمَل .           | * والقِنَاء –        | 20. AV |
| • تَلْبَسون - ترتَّبون                      | 5. <b>1</b> 4 | •                  | والجراحات            | 2. 19  |
| الهِلْتُغْمِ الهِلْتُغْمِ                   | 10.           | والشعوط            | . والشعوط            | 3.     |
| وشرائها وشرائها                             | 12.           | تشرَب              | تشرِب                | 14.    |

|                |                            | 1                |             |                    |          |
|----------------|----------------------------|------------------|-------------|--------------------|----------|
| •              | غلط                        |                  | _           | غلط                |          |
| •              | جَوهر                      | 22.              | اخذنموها    | احذتموها           | 15.      |
| الطُّيور       | الطيُّور                   | 10. 1.4          | خَلْقتها    | خِلْقتها           | 22.      |
| فِرْكارٍ       | فَرْكارٍ                   | 15.              |             | الحبواة            | 20. ¶v   |
| <b>دَت</b> يها | * تَحُطُّها تُ             | 16.              |             | * اشرِ – أَقَلُ    | 2. 9^    |
| مدَّتْه        | مدُّتْه                    | 4. 1.1           | لا اشدُّ    | * اكثرُ ضَرَرًا وا | 3.       |
|                | والرَّفاؤُون               | 15.              | 1           | <b>والق</b> قار    | 16.      |
| ب              | الترات الترا               | 4. 1.v           | جيفتَها     | حيتها              | 17.      |
| عدَتْ          | غنت                        | 8.               | بها         | لها                | 2. 11    |
| مستأنفا        | مستأنفا                    | 15.              | يُقْدَرُ    | يقدَّر             | 3. 1     |
| الكُور         | الكَوْر                    | 16.              | ۺۜڿؚٮٚۺؗۿ   | ۥڹڿٮٚڛؚ؞ؚ          | 20.      |
| U              | * تَفْقِصُ البيصَ          | 19.              | تأكُّل      | ؠٳؙؖػؙؙؙٛڵ         | 21.      |
| •              | * تَلْحَقُ كُلَّ           | 20.              | فخجك        | تحجل               | 7. 1.1   |
|                | الرجوز                     | 13. j <b>.</b> 9 | الطِلْسَمات | الطِللسَمات        | 3. 1.1   |
| وزَرْقا        | وزَرَقا                    | 4. 11.           | بنا         | لنا                | 6.       |
| •              | وَمُخْرَفته b. وَمُخْرَفته | 12.              | والمشركيين  | والمشكرين          | 18.      |
|                | اليد                       | 3. 111           | رَحِمٍ      | رُحْمٍ             | 19. 1.14 |
| الكِهانبيةِ    | الكَهانيَّة                | 15.              | اليكم       | عليكم              | 7. I.F   |
| ۳٠             | عن                         | 5. 111           | وخبر        | وحبر               | 11.      |
|                | موجِبات                    |                  | طَرَف       | ر.<br>طرق          | 8. 1.0   |
| مباركا         | مباركا                     | 19.              | سَجْدة      | سِجْدة             | 17.      |
| موجَبات        | موجِبات                    | 14. 111"         | يَصْعَدون   | يُصْعَدون          | 21.      |

|                | عجبج                               | غلط      | معيج         | غلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| , .<br>وخترممی | <b>حَ</b> رَمْتَى                  | 7. Ito   | ويُلْزِقونها | ويَلْزَقونها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3. IIF         |
|                | ومرجى                              |          |              | بالمشتهرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|                | <ul> <li>نعوذُ برَبِّنا</li> </ul> |          | _            | (·) <sup>f</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. 119         |
| وَتَحْمِلُ     | ونُحُمِل<br>ونُحُمِل               | 1. irv   | قندام        | فِندام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.             |
| •              | ٠ أَفْريقِيَة برط                  | 15.      |              | • بلا يقينٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>22.</b>     |
| الرومينة       | الرومية                            | 16.      |              | مصادرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| •              | • ارمينيَة —                       | 18.      | *            | والاخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|                | الثحان                             | 17. Ifv  | كِسْرَة      | كِسُوَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,            |
|                | مُدَى                              | 2. 119   | والنظر       | والنَّظُر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.            |
| ۼۛڎؙ           | * وأُنْواعِ – بَ                   | 18.      | ,<br>ولبس    | ولَبْس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.            |
| الأَنِيسَة     | الانسية                            | 22.      | عَمِلَ       | عمَل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8. 119         |
|                | عن                                 | 2. 144   | ويَغْصِبونهم | ويَغَضِبونهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8. Ir.         |
| لأَنْ          | لان                                | 1. Iµµ   | كُلَّ        | <ul> <li>کحلهم – و استان استان</li></ul> | 14.            |
| عرِفونا        | عرِّفوننا                          | 4.       |              | ائشنِک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4. 171         |
| وقصرت          | وقصرت                              | 16.      | 1            | منفتِحَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| وأنخرقة        | وأنخرفة                            | 5. 17°f  | تَصْلُحُ     | تصلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11. <b>177</b> |
| رتمنُّوا       | وتمنُّوْا                          | 11. 1124 | يُلِحُون     | يُلَحِّون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16. ITP        |
|                |                                    |          | لبْس         | لَبْس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4. ITF         |

Digitized by Google

## Inhalt.

| •                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Der Streit vor dem Genien-König                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1     |
| Die Güte der Sinne bei den Thieren              |   |   |   |   |   |   |   |   | ç     |
| Die Klage der Thiere und die Härte der Menschen |   |   |   |   |   |   |   |   | 10    |
| Der Vorzug des Pferdes vor den anderen Thieren  |   |   |   |   |   |   |   |   | 15    |
| Der Nutzen einer Berathung                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 18    |
| Die Feindschaft zwischen Menschen und Genien .  |   |   |   |   |   |   |   |   | 21    |
| Die Erforschung des Geheimnisses der Könige     |   |   |   |   |   |   |   |   | 26    |
| Die Gesandtschaften                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 30    |
| Der gute Botschafter                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 33    |
| Der Vogel Simurg (Phoenix)                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 37    |
| Der Vogel Anka (Greif)                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 44    |
| Der Drache                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 51    |
| Rede der Grille                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 52    |
| Der Löwe, der Greif. Drache und die Seeschlange |   |   |   |   |   |   |   |   | 68    |
| Die Biene und ihr Thun                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 75    |
| Der Gehorsam der Genien                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 78    |
| Rede und Gegenrede zwischen Thier und Mensch.   |   |   |   |   |   |   |   |   | 81    |
| Fortsetzung                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 101   |
| Schluss                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 130   |
| Anhang. Mensch und Affe                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 135   |
| Verbesserungen                                  |   |   |   |   |   |   |   | • | 138   |
| verbesserungen                                  | • | • | • | • | • | • | • | • | 111   |

### 83600

#### Vorrede.

Der vorliegende Text enthält das sinnige Märchen, in welchem die nach Wahrheit ringenden Humanisten des X. Jahrh. u. Z., die sogenannten lautern Brüder, ihre Grundsätze darlegten und den durch die schroffe Orthodoxie des Islam verwahrlosten Zeitgenossen einen Sittenspiegel vorhielten. Diese Erzählung bildet nicht, wie Nauwerck in "Gabe der Freunde" 1837 behauptete, die Endabhandlung der grossen, nach Stoffen geordneten Encyclopädie der lautern Brüder, sondern einen Anhang zum 21. Tractat, d. i. zur Zoologie. Ueber die 51 Abhandlungen dieser Humanisten und ihre grosse Bedeutung für die allgemeine Culturgeschichte habe ich in meinem Buch: die Philosophie der Araber I. Makrokosmos 76, II. Mikrokosmos 79, gehandelt und gingen demselben die Quellenwerke über die Propaedeutik, Logik, Naturanschauung, Anthropologie und Weltseele vorauf. Nach ihrem System dringt die von Gott ausströmende Urkraft durch die Vernunft, Seele, den idealen Stoff, wirklichen Stoff, die geformte Welt der Sphären, zur Natur unter der Mondsphäre, und von hier durch die Elemente und Producte, d. i. Stein, Pflanze, Thier zum Erdmittelpunct. Dann beginnt von hier eine Rückströmung durch Mineral, Pflanze, Thier zum Menschen, der durch die Entwicklung seiner geistigen Anlagen zum Engel werden und zu Gott zurückkehren kann. Hier am Ende der Zoologie an der Grenzscheide zwischen der sinnlichen und geistigen Welt im Menschen wird nun unsere Erzählung eingeführt, wie eine Mittelperle im Geschmeide. Der von mir schon 1865 (Streit zwischen Mensch und Thier) übersetzten Erzählung habe ich eine zweite kleinere über die Affenmenschen hinzugefügt, vgl. meinen Darwinismus 1878. Zur Constituirung des Textes standen mir die Calcuttaer Drucke (1227 u. 1273 d. Fl.) wie auch Par. Handschr. 1005 und Berl. Codex Sprenger 1946 zu Gebote. Zum fertigen Buch gab Prof. Fleischer mir gütigst seine Verbesserungen. Die aus Freitags Lexicon herrührenden Irrthümer sind mit Fr. — die vorgeschlagenen besseren Lesarten mit b. bezeichnet. Da dies Buch auch für jüngere Arabisten von Vortheil sein kann und die Erzählung von pag. 2 an ganz glatt und leicht verläuft (nur pag. 1 ist etwas schwieriger), habe ich zuerst alles vocalisirt und bin dann allmählig spärlicher mit der Vocalisation geworden. Das in der ersten Ausgabe mangelhafte Glossar habe ich umgearbeitet. Es ist dasselbe in meinem "Arabisch-Deutschen Handwörterbuch zum Koran und Thier und Mensch" neu erschienen und besonders zu beziehen.

Charlottenburg bei Berlin im April 1881.

Fr. Dieterici.

Digitized by Google

## THIER UND MENSCH

#### VOR DEM KÖNIG DER GENIEN.

# EIN ARABISCHES MÄRCHEN AUS DEN SCHRIFTEN DER LAUTERN BRÜDER IN BASRA, IM URTEXT HERAUSGEGEBEN

VON

DR. FR. DIETERICI,
PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT BERLIN.

ZWEITE AUSGABE.

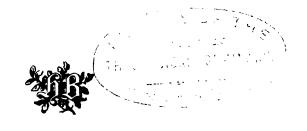

LEIPZIG.
J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG.
1881.







Mized by Google